

المراد ال

دِرَاسَةً تَطْبِيقِيَّةً

تَأليثُ و، رار ثربي مودبن رار شرايش الثنيان الاستاذ السّاعد في كليّة مالقريضة مالفراكات الإسكامية كلمت مالقميشد

المُخِتُلُد الْأُولِيث

الالقافيقيا

# كل الحقوق محفوظة الطبعة المادولي ١٤٣٢هـ - ٢٠١١مر



# عادات القرآن الأسلوبية حراسة تطبيقية

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه

إعداد

راشد بن حمود الثنيان

إشراف

فضيلة الدكتور: محمد بن سريع السريع الدين الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين

المشرف المساعد

فضيلة الدكتور: عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر الأستاذ المشارك بقسم البلاغة في كلية اللغة العربية

\*\*\*\*\*\*

# المُقَدِّمَة

وتتضمن:

أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

هدف البحث.

الدراسات السابقة.

الصعوبات في البحث.

خطة البحث.

منهجي في كتابة البحث.

& & & & &



# براييدالرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِـِ وَٱلْأَرْحَامُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِلَيْهِ ۗ [النساء].

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ [الأحزاب].

#### أما بعد<sup>(١)</sup>:

فإن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ولا تنفد نجائبه، ولا يشبع منه العلماء، وهو أشرف ما صرف إليه اللبيب نفسه، وأمضى فيه يومه وأمسه، ولم أزلْ أبحث في لجج بحاره، وأخوض في موج غماره؛ لاستخراج شيء من مكنون كنوزه وأسراره، إلى أن تجمع لي بحمد الله من ذلك ما تُرجَى بركاتُه، وتُحمد غُدواته وروحاتُه.

ولا جرم أن لغةَ القرآن موضعُ احتفاءِ العلماءِ على اختلاف تخصصاتهم،

<sup>(</sup>۱) هذه خطبة الحاجة، أخرجها الإمام أحمد ٢٦٢/، ٢٦٤ (٣٧٢٠)، وأبو داود ٢٦٢/، ٣٧٢٠)، والترمذي ٤٠٤ (١١٠٥)، والحاكم ١٩٩/، وقد أفردها الألباني في رسالة خاصة باسم: «خطبة الحاجة التي كان رسول الله على يعلمها أصحابه» وقد جمع ألفاظها، وطرقها، وبيَّن من خرجها، ومن الخير للمسلم أن يعود لسانه قولها، وقلمه كتابتها بين يدى كلامه.

وتباين أعصارهم وأمصارهم، وبيانُه محورُ كثير من الدراسات والأبحاث المتطلعة إلى كشف إعجازه، والوقوف على أسراره وأغواره.

وكتاب الله المبين إعجازُه الكبير في فصاحته، وعظيم سبكه، وبديع بلاغته، وإن في أيه لحلاوة، وإن على كلمه لطلاوة، ولو أراد متفاصح أن يُبدِّل كلمة مكان كلمة لما وجد ما يقوم مقامَها، ولتبدَّت له لفظة القرآن أحسنَ من أختها.

ولهذا ظهر اهتمام المفسرين بهذا النوع من علوم القرآن متمثلاً في استقراء أساليبه سواءً الألفاظُ أو الجمل أو التراكيب أو غيرها.

وبعد انتهائي من دراستي المنهجية لمرحلة الدكتوراه، بحثت عن موضوع ذي عمق وجدَّة وابتكار وإسهام فاعل لإنماء المعرفة في التخصص، حتى أنعم الله عليَّ إذْ وقع نظري على مصطلح ردده جمع من الأئمة والعلماء المبرّزين في مختلف العصور ألا وهو: (عادات القرآن).

ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية كَغْلَلْهُ حيث يقول: «فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القران فيها»(١).

وابن القيم لَخُلَلَهُ حيث يقول: «جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من صفاته»(٢٠).

والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كَلِّلله يقول ضمن رده على العراقي: «ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال، فيطنب في محل الإطناب، ويوجز في محل الإيجاز؛ والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال»(۳).

بل إن ابن عاشور كَظُلُلهُ أكد على المفسر تعلمه والعناية به فقال: «يحق على المفسر أن يعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه»(٤).

<sup>(</sup>۱) منهاج السُّنَّة النبوية ٤/ ٢٠٧. (٢) بدائع الفوائد ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٢٢٩/١٢.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١/٤١٦.

وجعله في مقدمات تفسيره عنواناً لمبحث مستقل في المقدمة العاشرة من تفسيره (١٠).

ولهؤلاء العلماء وغيرهم سلف في ذلك على اختلاف عباراتهم في تحديد هذا المصطلح؛ إذ بعضهم يُعبر عنه بذكر أمثلة عليه، كما هي عادة السلف الأوائل؛ حيث لم يكونوا يُعْنَون بالحدود والتعريفات.

وهذه العاداتُ متفرقةٌ مبثوثةٌ في كتب التفسير، وغيرها من المؤلفات التي تُشير إلى هذا الموضوع، وتُرشد إلى معالِمِه، وتُلمح إلى قدرِه.

ولا ريب أن جمع ما تناثر في هذا الموضوع مما يعين على تدبرِ القرآن وعقْلِه وخدمةِ علومِه، لا سيما أن هذا الموضوع لم يُبحَث ولم يُجمَع فيما أعلم؛ بل هو بِكْر يحتاج إلى جمع ودراسة، وبعد استخارة واستشارة، عقدت العزم على جمع عادات القرآن الكريم في أسلوبه، ودراستها دراسة تطبيقية، ورغبت أن يكون هذا البحث حاملاً العنوان التالى:

# (عادات القرآن الأسلوبية دراسة تطبيقية)

سائلاً المولى جل وعلا أن يسدد لساني وبناني وبياني، وأن يغفر لي خطئي وزللي، إنه سميع قريب.

# □ أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تظهر أهمية الموضوع في أمور، منها:

 ١ ـ أن الاطلاع على عادات القرآن ودراستها يفتح للدارس آفاقاً كثيرة للفهم والتدبر والتفكر، ويعين على معرفة ما في القرآن من معان وأسرار.

٢ ـ أن البحث في هذا الموضوع يعين المفسر على تفسير القرآن،
 ويختصر عليه جهداً ووقتاً، وذلك من خلال فهم عاداته في أساليبه.

٣ ـ أن العلم بعاداتٍ مطردةٍ في القرآن يُعد من أوجه الترجيح عند
 اختلاف المفسرين، مما يعطى أهمية كبرى لهذا الموضوع.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١/٤/١.

٣ ـ أنه يجمع شتات ما تفرق من هذه العادات المهمة المنثورة في كتب التفسير وغيرها؛ ويتناولها بالبحث والاستقراء والبيان.

٤ ـ أنه موضوع يتناول جانباً مهماً من جوانب علوم القرآن، ولم أطلع على من أفرده بالتأليف.

### □ هدف البحث:

استقراء عادات القرآن الكريم الأسلوبية ودراستها، وإبراز شيء من جهود العلماء في بيانها.

#### □ الدراسات السابقة:

بعد البحث في الدراسات السابقة التي تطرقت لهذا الموضوع، لم أقف على من أفرد التأليف في عادات القرآن الأسلوبية مما يضفي على هذه الرسالة شيئاً من الجدَّة والابتكار.

أما المؤلفات التي لها صلة بالموضوع فمن ذلك ما يلي:

ا ـ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت١٠٩٤هـ) رتبه على حروف المعجم وفي بداية كل فصل يذكر كليات في ألفاظ القرآن وغيره، دون جمع ودراسة بل على طريقة المعاجم اللغوية، والبحث في عادات القرآن أعم وأشمل.

٢ ـ الكليات الشرعية في القرآن الكريم، للدكتور: الحسن حريقي،
 تناول فيه ثماني كليات شرعية من خلال ثماني آيات، متعلقة بالاعتقاد ومقاصد
 الشرع والطاعة والجزاء، وبيَّن مظانها وشواهدها وما يتفرع منها.

وهذا بحث في موضوعات كلِّيةٍ معنوية، ولم يتطرق لعادات القرآن الأسلوبية التي سأبحثها في هذه الرسالة بمشيئة الله.

٣ ـ دراسات لأسلوب القرآن الكريم، للدكتور: محمد عبد الخالق عضيمة رَخِلَللهُ الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو مطبوع في أحد عشر مجلداً في دار الحديث بالقاهرة، قال في مقدمته: «استهدفت أن

أصنع للقرآن الكريم معجماً نحوياً صرفياً، يكون مرجعاً لدارس النحو؛ فيستطيع أن يعرف متى أراد: أوَقَع مثل هذا الأسلوب في القرآن أم  $\mathbb{W}^{(1)}$ .

وهو كما قال، القسم الأول: الحروف والأدوات، والقسم الثاني: دراسة الجانب الصرفي، والقسم الثالث: دراسة الجانب النحوي.

ففيه وضع الشواهد القرآنية على أبواب النحو والصرف ليُحْتكم إليها.

لكن هذا البحث يدرس العادات الأسلوبية في القرآن دراسة تطبيقية من حيث اختيار الحروف والألفاظ ومناسبتها للسياق، والعادة في نيابة بعضها عن بعض، وعادة القرآن في الذكر والحذف، والإظهار والإضمار، والإيجاز والإطناب، وعادات القرآن من ناحية تراكيبه في قصصه وخطاباته، ونحو ذلك.

٤ - كليات الألفاظ في التفسير دراسة نظرية تطبيقية، للأستاذ: بريك بن سعيد القرني، في رسالة ماجستير، مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين.

قد جمع الباحث فيها ثمانية وخمسين لفظاً؛ منها خمس وثلاثون مطردة، وثلاث وعشرون أغلبية، وهي كليات في معنى اللفظ القرآني، فقد خُصِّص لدراسة الألفاظ فقط، والذي هو مطلب واحد من هذا البحث، فلم يتطرق في بحثه لأساليب القرآن بأنواعها في الألفاظ أو الجمل، أو التراكيب، أو المعاني، أو الأسلوب البلاغي والقصصي، وعادة القرآن في الحوار والخطاب، وعادة القرآن في استعمال الحروف والكلمات، ونحو ذلك.

وبهذا تبين أن هذا الموضوع لم يفرد بالتأليف فيما اطلعت عليه، فزاد ذلك من الرغبة في البحث فيه.

# 🗖 الصعوبات التي واجهتني في البحث:

من أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث:

<sup>(</sup>١) دراسات لأسلوب القرآن ١/٩.

١ ـ عدم اتضاح محددات البحث ابتداءً، وعدم توفر دراسات سابقة.

٢ ـ تعلق الموضوع بشكل دقيق بعدد من العلوم خارج التخصص: كعلم الأصول، والقواعد الفقهية، وأصول اللغة والبلاغة؛ مما أحتاج معه إلى دراسة هذه العلوم بشكل تخصصى.

٣ ـ اعتماد البحث بشكل كامل على الاستقراء، ويكتنف ذلك: تعرض الاستقراء لعدم الاستقصاء، وعدم الوصول إلى الكمال.

٤ ـ سعة بعض العادات مما يحتاج إلى رسالة مستقلة، فأجد الصعوبة الشديدة في اختصار العادة بأمثلتها، وأحتاج إلى وقت أطول في تحريرها.

#### □ خطة البحث:

#### \_ المقدمة وفيها:

- ـ أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
  - ـ هدف البحث.
  - ـ الدراسات السابقة.
    - \_ خطة البحث.
  - ـ منهجى في كتابة البحث.
    - \_ التمهيد وفيه:
- ـ بيان مصطلح (عادات القرآن) إفراداً وتركيباً.
- ـ ظهور مصطلح (عادات القرآن) وعناية العلماء به.
  - ـ منزلة عادات القرآن في التفسير.

الباب الأول: عادات القرآن في حروفه وألفاظه، وفيه:

الفصل الأول: عادات القرآن في الحروف، وفيه:

المبحث الأول: اختيار الحروف، وفيه:

المطلب الأول: اختيار الحرف المناسب للسياق.

المطلب الثاني: ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة.

المطلب الثالث: مراعاة المناسبة لحروف الفواصل.

المبحث الثاني: نيابة بعض الحروف عن بعض، وفيه:

المطلب الأول: نيابة حروف الجر عن بعض.

المطلب الثاني: نيابة حروف النداء عن بعض.

المطلب الثالث: نيابة حروف العطف عن بعض.

المبحث الثالث: التأكيد ببعض الحروف أو حذفها، وفيه:

المطلب الأول: التأكيد ببعض حروف المعاني.

المطلب الثاني: تقوية المعنى ببعض الحروف.

المطلب الثالث: حذف بعض الحروف.

الفصل الثاني: عادات القرآن في الألفاظ، وفيه:

المبحث الأول: اختيار اللفظ المناسب، وفيه:

المطلب الأول: اختيار اللفظ المناسب للسياق.

المطلب الثاني: اختيار الألفاظ الجامعة.

المطلب الثالث: مراعاة المناسبة لألفاظ الفواصل.

المبحث الثاني: استعمال بعض الألفاظ لمعنى خاص، وفيه:

المطلب الأول: تخصيص اللفظ بمعنى.

المطلب الثاني: استعمال بعض الألفاظ مرة واحدة فقط.

المطلب الثالث: استعمال الألفاظ اللائقة بالقرآن.

المبحث الثالث: نيابة بعض الألفاظ عن بعض، وفيه:

المطلب الأول: وضع الماضي موضع المستقبل.

المطلب الثاني: تذكير المؤنث.

المطلب الثالث: استعمال لفظين مختلفين في معنى واحد.

الباب الثاني: عادات القرآن في الحذف والإضمار والإيجاز وضدها، وفيه:

الفصل الأول: عادة القرآن في الحذف والذكر، وفيه:

تمهيد:

المبحث الأول: حذف المبتدأ أو الخبر، وفيه:

المطلب الأول: حذف المبتدأ.

المطلب الثاني: حذف الخبر.

المبحث الثاني: حذف الفعل أو المفعول به، وفيه:

المطلب الأول: حذف الفعل.

المطلب الثاني: حذف المفعول به.

المبحث الثالث: حذف الصفة أو الموصوف، وفيه:

المطلب الأول: حذف الصفة.

المطلب الثاني: حذف الموصوف.

المبحث الرابع: حذف المضاف أو المضاف إليه، وفيه:

المطلب الأول: حذف المضاف.

المطلب الثاني: حذف المضاف إليه.

المبحث الخامس: حذف جواب الشرط والقسم، وفيه:

المطلب الأول: حذف جواب الشرط.

المطلب الثاني: حذف القسم أو جوابه.

الفصل الثاني: عادة القرآن في الإضمار والإظهار والإيجاز والإطناب،

#### وفيه:

المبحث الأول: كون الإضمار يقوم مقام الإظهار، وفيه:

المطلب الأول: وضع الظاهر موضع المضمر.

المطلب الثاني: وضع المضمر موضع الظاهر.

المبحث الثاني: إيجاز الحذف والقصر، وفيه:

المطلب الأول: إيجاز الحذف.

المطلب الثاني: إيجاز القصر.

المبحث الثالث: الإطناب، وفيه:

المطلب الأول: الإيضاح بعد الإيهام.

المطلب الثاني: ذكر الخاص بعد العام.

المطلب الثالث: التكرار.

المطلب الرابع: التذييل.

الباب الثالث: عادات القرآن في تراكيبه، وفيه:

الفصل الأول: عادات القرآن في قرن بعض الألفاظ ببعض، وفيه:

المبحث الأول: قرن بعض الأسماء ببعض، وفيه:

المطلب الأول: قرن بعض أسماء الله جل وعلا ببعض.

المطلب الثاني: قرن بعض أسماء البشر ببعض.

المطلب الثالث: قرن بعض الطوائف ببعض.

المبحث الثاني: قرن بعض الآيات الكونية ببعض، وفيه:

المطلب الأول: قرن بعض الآيات الكونية ببعض.

المطلب الثاني: قرن دلائل الأنفس بدلائل الآفاق.

المبحث الثالث: قرن بعض الأحكام ببعض، وفيه:

المطلب الأول: قرن بعض العبادات الشرعية ببعض.

المطلب الثاني: قرن الأحكام بما يحث على فعلها.

المبحث الرابع: قرن الترغيب بالترهيب، وفيه:

المطلب الأول: قرن الوعد بالوعيد.

المطلب الثاني: تهديد المخاطبين وترغيبهم بذكر صفات الله.

المبحث الخامس: ما يضاف إلى الله تعالى من الخير والشر، وفيه:

المطلب الأول: إضافة الخير إلى الله دون الشر.

المطلب الثاني: ذكر سبب العقاب.

الفصل الثاني: عادات القرآن في قصصه، وفيه:

المبحث الأول: ربط القصة بما يناسبها، وفيه:

المطلب الأول: توارد قصص الأنبياء على .

المطلب الثاني: ذكر القصص بعد دلائل التوحيد.

المطلب الثالث: تعقيب القصص بذكر المواعظ والعبر.

المبحث الثاني: التنويع في عرض القصص، وفيه:

المطلب الأول: الاقتصار في سوق القصص على المقصود.

المطلب الثاني: الطول والقصر في القصة.

المطلب الثالث: تكرار القصة.

الفصل الثالث: عادات القرآن في خطاباته، وفيه:

المبحث الأول: خطاب القرآن للأنبياء، وفيه:

المطلب الأول: نداء الأنبياء السابقين بأسمائهم.

المطلب الثاني: نداء النبي عَلَيْ بوصفه.

المطلب الثالث: خطاب النبي عَلَيْ خطاب الأمته.

المبحث الثاني: خطاب القرآن للناس، وفيه:

المطلب الأول: الخطاب بلفظ الناس وبلفظ الإيمان.

المطلب الثاني: خطاب الرجال والنساء.

المطلب الثالث: خطاب العام وخطاب الخاص.

المبحث الثالث: انتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب، وفيه:

#### تمهيد:

المطلب الأول: انتقال الكلام من التكلم إلى الخطاب.

المطلب الثاني: انتقال الكلام من الخطاب إلى التكلم.

المطلب الثالث: انتقال الكلام من الغيبة إلى التكلم.

المطلب الرابع: انتقال الكلام من التكلم إلى الغيبة.

المطلب الخامس: انتقال الكلام من الخطاب إلى الغيبة.

المطلب السادس: انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب.

#### \_ الخاتمة:

وفيها نتائج البحث، وتوصيات الباحث.

### ـ فهارس البحث:

١ \_ فهرس الآيات.

٢ \_ فهرس الأحاديث والآثار.

٣ ـ فهرس الأعلام.

٤ \_ فهرس العادات القرآنية.

- ٥ \_ فهرس الكلمات اللغوية.
- ٦ ـ فهرس الأبيات الشعرية.
- ٧ ثبت المصادر والمراجع.
- ٨ ـ فهرس محتويات الرسالة.

# □ منهج البحث:

# أعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي حسب ما يأتي:

١ - جمع عادات القرآن من كتب التفسير وغيرها، وترتيب المادة العلمية المستخرجة على حسب ترتيب الأبواب والفصول التي ذكرت.

مع اليقين التام بأن عادات القرآن تفوت كل محاولة لتحديدها، وتُجاوز طاقات النفس البشرية على مشارفة آفاقها المتنوعة، وتَسِم بالعجز كل اجتهاد لاجتلائها، والمحاولة جادة بقدر المستطاع لرصد بعض أسرار القرآن وعاداته وفتح الباب للتأمل والتدبر في آياته.

- ٢ ـ دراسة العادات؛ وذلك على النحو الآتى:
- أ ـ ذكر تمهيد مختصر لكل عادة يوضح المراد منها.
- ب ـ تطبيق العادة على عدد من الآيات مع التوضيح، واعتمدت في دراسة العادات: قراءة حفص عن عاصم رحمهما الله، ولم أُدخل القراءات الأخرى.
- جـ ـ الإكثار قدر المستطاع من النقول لكلام العلماء على كل عادة ومثال؛ تأييداً لما توصلت إليه.
- د \_ إذا كانت العادة متفقاً عليها ذكرت شواهدها وما يُعززها، وأذكر الاستثناءات إن وجدت، مجتهداً في توضيح ما قاله العلماء فيها.
- ه \_ بعد كل عادة أجتهد في ذكر ما أتوصل إليه من حكم وأسرار، ولا يلزم أن يكون ما أذكره هو السبب دون غيره.
- و \_ أذكر العادات ولو لم أقف فيها على تعليل، وأكل العلم إلى الله تعالى فيما عجز القلم أن يكتب فيه سراً، فلله الحكمة البالغة.

- ز ـ الاختصار في العرض للعادة، واختيار الأمثلة المحررة للعادة حتى لا تحتاج إلى بيان طويل.
- ح ـ ما أذكره من أمثلة فليس بالضرورة أن يكون متفقاً عليه، فزيادة الأمثلة من باب التأكيد، والشأنُ لا يُعْتَرضُ المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمالُ.
- ط ـ الحرص على كون البحث محصوراً على الدراسة القرآنية، وعدم الإسهاب في المسائل إلا عند الضرورة مع الاختصار.
  - ي ـ ذكر النتيجة التي توصلت إليها بعد كل عادة قدر المستطاع.
- ٣ ـ عزو الآيات إلى سورها من القرآن وترقيمها، وجعلها بين معقوفتين.
- ٤ ـ تخريج الأحاديث، وعزوها إلى مصادرها، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما، وإن لم يكن فيهما، فمع عزوه إلى مصادره أذكر درجته صحةً وضعفاً، معتمداً في ذلك على كلام المحققين من أهل الحديث.
- والة كلام أهل العلم إلى موضعه من كتبهم إن وجدت، أو المعتبرة في نقل أقوالهم عند عدمها.
  - ٦ \_ نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها وتوثيقها.
  - ٧ ـ شرح المصطلحات والكلمات الغريبة وتوضيحها.
- ٨ ـ التعريف بالأعلام باختصار، ثم الإحالة على مرجع أو اثنين من مراجع ترجمته، مع ملاحظة ما يلي: عدم التعريف بالأنبياء والخلفاء الأربعة ورواة الأحاديث، ومن كان في نص منقول، ولم أذكر الألقاب العلمية؛ لكون ذلك معلوماً إلا أن ينص عليها المنقول عنه.
- ٩ ـ التعريف بالفِرق مما يحتاج إلى تعريف في أول موطن ترد فيه قدر الاستطاعة.
- وقبل أن أختم أتوجه بالشكر الجزيل لله ﷺ على ما منّ به علي من نعم عظيمة، ويسر لي من منن جسيمة، فللَّه الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.
- ثم أُثنِّي بالشكر والتقدير والدعاء والوفاء، لوالديَّ الكريمين، اللَّذَيْن

ربياني صغيراً، وغمراني بفضلهما كبيراً، فقد أحاطاني بالتشجيع، والتوجيه، والدعاء، فجزاهما الله عني خير ما جزى والداً عن ولده.

ثم أشكر لأهل الفضل فضلَهم، فأُزجي وافر الشكر، وعاطر الثناء، لصاحبي الفضيلة، شيخي القديرين فضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن سريع السريع، الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين المشرف على الرسالة، وفضيلة الشيخ الدكتور: عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية المشرف المساعد، حيث تكرما بقبول الإشراف على هذه الرسالة، رغم كثرة الأعمال، وضيق الوقت، ولقد أفدتُ منهما العلم الغزير، والخلق النبيل، والتوجيه الوجيه، وحالي مع الواحد منهما:

يزيد تكرماً وأزيد شكراً وذلك دأبه أبداً ودأبي

فلهما مني شكرٌ يتناهي، وثناءٌ يتجدد، ودعاء صادق، ألظُّ به لدى الرواحة والبكور.

كما أشكر أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة: فضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمٰن الرومي الأستاذ في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود، وفضيلة الأستاذ الدكتور: بدر بن ناصر البدر الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام، وفضيلة الدكتور: عبد العزيز بن صالح العمار الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام على قبولهم مناقشة الرسالة، وأسأل الله أن ينفعني بتوجيهاتهم وملحوظاتهم.

ولا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور: أحمد بن ناصر الطريقي المرشدِ العلميِّ لخطةِ البحث، حيث أفدت من علمه، وأدبه، وتوجيهاته حتى تمت الموافقة على خطة البحث.

والشكر يتكرر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: بدر بن ناصر البدر رئيس القسم آنذاك والذي أشار علي بهذا الموضوع وسقاه مذ كان فكرة مرتبطاً بتفسير الرازي فحسب، حتى تطور وعم التفاسير واستوى على سوقه، فبارك الله في الجهود وسدد الخطى.

كما أشكر جميع المشايخ والإخوة والأصدقاء الذين وقفوا معي، وأعانوني على إتمام هذا البحث، فبارك الله فيهم ووفقهم أينما كانوا.

والشكرُ والدعاء يُسدَيان لجامعتِنا الغراء، الجامعةِ المباركة، جامعةِ الإمامِ محمدِ بن سعودٍ الإسلاميةِ، إدارةً، وعماداتٍ، وكلياتٍ، فقد كان جُلُّ تعليمي في قاعاتها، متتلمذاً على أساتذتها، وعلمائها، فاللَّهُمَّ اجز من أسسها، ومن سعى في رقيها ونهضتها خيراً، ثم الشكر لكلية أصول الدين خصيصاً، مُمثلة بعميدِها، ووكلائِها، ورؤساءِ أقسامِها، وأعضاءِ هيئةِ التدريسِ فيها، حيث أتيحت لي فرصةُ الالتحاق بمرحلة الدكتوراه، في قسم القرآن وعلومه، فنهلت من علوم المشايخ، وأفدتُ من أخلاقِهم، وتوجيهاتِهم، وتجاربهم.

والشكر يُساق لكلية اللغة العربية التي كان لها الأثر البارز في مساندة البحث وخدمة كتاب الله تعالى، فجزاهم الله عني خير الجزاء.

وهذه الجامعة العظيمة إنما هي ثمرة من ثمار دولتنا المباركة التي أقامت الشريعة، ورفعت راية التوحيد، وأولت جانب العلم الشرعي مزيد عناية، وعمَّ خيرُها القاصي والداني، وبلغ شُعاعُها السهولَ والحزون.

تأمل شمسَها ومدى ضحاها تجد في كل ناحية شُعاعاً هذا، وأسألُ الله سبحانه أن يغفر لي كلَّ زلل، وكل خطل في القول والعمل، وأن يتداركني ووالدي ومشايخي برحمته وعفوه، وأن يوفق الجميع لكل خير، إنه سميع قريب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ک الباحث راشد بن حمود بن راشد الثنیان





# الثَّمَهِيد

### وفيه:

- بيان مصطلح (عادات القرآن) إفراداً وتركيباً.
- ظهور مصطلح (عادات القرآن) وعناية العلماء به.
  - منزلة عادات القرآن في التفسير.





# بيان مصطلح (عادات القرآن) إفراداً وتركيباً

تعريف عادات القرآن باعتبار مفرديه:

# □ أولاً: تعريف العادات لغة واصطلاحاً:

## تعريف العادات لغة:

العادات: جمع كثرة، مفرده عادة، مِنْ عاد يَعُود عَوْداً، والعَوْد: تكرار الأمر وتثنيته (١٠).

قال الخليل: «العَوْد: هو تثنية الأمر عوداً بعد بَدْء»(٢).

وقال ابن فارس: «العين والواو والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تثنية في الأمر، وهو العَوْد..»(٣).

والعادةُ: الدُّرْبة، والتمادي في الأمر حتّى يصيرَ له سجيّة.

ويُقَالُ للرَّجُلِ المواظبِ في الأمر: مُعاود (٤).

قال الجوهري: «والعادة معروفة، والجمع عادٌ وعادات، تقول منه: عادهُ واعتَادَه» (٥).

ومن هذا الباب:

العِيادة: أن تعود مريضاً، ولآل فلانٍ مَعَادةٌ؛ أي: أمر يغشاهم الناسُ له. والمَعَاد: كل شيء إليه المصير، والآخرة مَعادٌ للناس، واللهُ تعالى

<sup>(</sup>١) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، مادة: (عود) ٥٩٣.

<sup>(</sup>٢) العين، مادة: (عود) ٢/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة، مادة: (عود) ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين ٢/ ٢١٨، تاج العروس ٨/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) الصحاح ٧٦/٣.

المبدِئ المُعيد، وذلك أنه بدأ الخلْقَ ثم يُعيدهم. وتقول: رأيتُ فلاناً ما يبدئ وما يعيد؛ أي: ما يتكلم ببادئةٍ ولا عائدة.

ومنه المعاوَدَة، واعتياد الرَّجل، والتعوُّد.

والقياس صحيح في كلِّ هذه المعاني(١).

قال ابن منظور: «والعادَةُ: الدَّيْدَنُ يُعادُ إِليه، معروفة، وجمعها: عادٌ وعاداتٌ، وتَعَوَّدَ الشيءَ وعادَه وعاوَدَه مُعاوَدَةً وعِواداً واعتادَه واستعاده وأعادَه؛ أي: صار عادَةً له»(٢).

# تعريف العادات اصطلاحاً:

من أهم التعريفات التي ذكرها العلماء في تعريف العادة:

**التعریف الأول**: ما استمر الناس علیه علی حکم المعقول وعادوا إلیه مرة بعد أخرى (۳).

التعريف الثاني: ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة (٤).

وهذا مفهوم واسع للعادة حيث يدخل فيه كل ما نشأ الناس عليه واعتادوه، واستقر في نفوسهم، فلفظ (ما) يعم ما تعارفه الناس سواء كان صحيحاً أو فاسداً، وسواء كان قولياً أو فعلياً.

وعلى هذا تجري العادة في الأقوال والأفعال، ويقوم كيانها على استقرار الأمر في النفوس واعتياد الناس وتكرارهم لها، وقبول الطباع السليمة لها(٥).

<sup>(</sup>۱) أي: القياس على الأصل وهو: تكرار الأمر وتثنيته. ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ١٨١.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب ۳/ ۳۱۵.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التعريفات ١٤٦، الكليات ٦١٧، المعجم الوسيط ٢/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٩٣، وهذا هو تعريف الفقهاء. مجموع رسائل ابن عابدين ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون ٣٦.

التعريف الثالث: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية (١١).

لأن التكرار إذا كان ناشئاً عن علاقة عقلية، وهي التي يحكم العقل فيها لم يكن عندئذ من قبيل العادة، بل من قبيل التلازم العقلي، وذلك كتكرر حدوث الأثر كلما حدث مُؤتِّرُه، كتحرك الخاتم بحركة الإصبع، وتحرك ورق الشجر كلما تحرك الريح، فلا يسمى عادة \_ على هذا التعريف \_ مهما تكرر؛ لأنه ناشئ عن تلازم وارتباط في الوجود بين العلة والمعلول، يقضي به العقل، وليس ناشئاً عن ميل الطبع.

فهذه خلاصة تعريف اللغويين والفقهاء والأصوليين للعادة اصطلاحاً، وبينها فروق يسيرة.

وعلى هذا فالقول بأن العادة: هي الأمر المتكرر متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء، والأمر المتكرر يشمل كل حادث يتكرر؛ لأن لفظة [الأَمْر] من أوسع ألفاظ اللغة عموماً وشمولاً (٢).

ويبقى أن التعريف الثاني يُخرِج من العادة ما لا تقبله الطباع السليمة، ومن باب أولى ما لا يوافق الشرع<sup>(٣)</sup>.

وفي التعريف الأخير إخراج الأمر المتكرر لوجود علاقة عقلية، فلا يُعتبر عادة، وإنما هو تلازم عقلي، والله تعالى أعلم.

# □ ثانياً: تعريف القرآن لغة واصطلاحاً:

## تعريف القرآن لغة:

اختلفت آراء العلماء من جهة كون هذا اللفظ جامداً أو مشتقاً، ومن جهة كونه مهموزاً أو لا، ويمكن توضيح ذلك مختصراً من خلال النقاط التالية:

<sup>(</sup>١) ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/٢١، وهذا هو تعريف الأصوليين.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة ١٣٧/١، أصول الفقه الإسلامي ٢/ ٨٢٩، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤٤٨/٤، ٤٤٩.

أولاً: اتفق العلماء على اسمية لفظ [قُرْآنٌ] فليس بفعل ولا حرف.

ثانياً: القرآن على وزن فعلان؛ كغفران وشكران، وهو مهموز كما في قراءة جمهور القراء، وقَرَأ ابن كثير بالتخفيف: قُرَان، نَقَل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها.

قال الشاطبي:

ونَـقْـلُ قُـرَانٍ والـقُـرَانِ دَوَاؤُنَـا .....(١)

ثالثاً: اختلف العلماء في كونه جامداً أو مشتقاً، وإليك مذاهبهم:

المذهب الأول: أن القُرَان اسم جامد، وهذا قول الشافعي (٢)، واختاره السيوطي (٣).

والمذهب الثاني: أن القرآن اسم مشتق، وهو قول الجمهور (٤)، على تفصيل في مادة الاشتقاق (٥).

وقيل: مشتق من القرء وهو الجمع؛ لأن القرآن يجمع الآيات والسور ويضم بعضها إلى بعض، وهو على هذا القول مهموز ونونه زائدة، ينظر: لسان العرب ١٢٨/١، الكليات ١١٤٢، مناهل العرفان ١٤/١.

<sup>(</sup>۱) المراد: بيان القراءة بنقل حركة الهمزة لابن كثير، وظاهره: أن نقل القرآن وهو قراءته وتلاوته وتعليمه دواء لمن استعمله مخلص من أمراض المعاصي، ثم قراءة ابن كثير هذه تحتمل أن تكون من باب نقل حركة الهمزة كما ذكر، وتحتمل أن تكون من قرنت بلا همز؛ أي: جمعت، ومنه: القِرَان في الحج. ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني ١/٣٥٧، رقم البيت ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مستدرك الحاكم ٢/ ٢٥٠ (٢٩٠٥)، معرفة السنن والآثار للبيهقي ٧/ ٥٦٨ (٢١٤٠) رواية عن شيخه إسماعيل بن قسطنطين.

<sup>(</sup>٣) الإتقان ١/١١٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان ١/٨٧١، الإتقان ١/٢١٨.

 <sup>(</sup>٥) قيل: مشتق من قَرَنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر، سُمِّي بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه. ينظر: البرهان ٢٧٨/١.

وقيل: مشتق من القرائن؛ لأن الآيات يصدق بعضها بعضاً، ويشابه بعضها بعضاً فهي حينئذ قرائن. ينظر: تفسير الرازي ٥/٧٤، البحر المحيط ٢/٣٢، وهو بلا همز ونونه أصلية على هذين القولين.

وأشهر الأقوال أنه مشتق من مادة: (قرأ)، بمعنى تلا.

والدليل على ذلك استعمال هذا اللفظ ومشتقاته في كلام الله سبحانه، فهو مصدر القراءة، يقال: قرأت القرآن فأنا أقرؤه، من قرأً قراءةً وقرآناً فهو مصدر (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْءَانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ فَلَ الْأعراف]، وقوله: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانِ ﴾ [يونس: ٢٦]، وقوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتُ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيَطِنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ قَرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيَطِنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ قَرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ فَالْمَعِيمُ وَاللّهِ مِنَ السَّيْعِيمُ وَمَرْأَنْتُهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال الزرقاني: «أما لفظ القرآن فهو في اللغة: مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرْءَانَهُ, ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرْءَانَهُ, ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ وَاللهُ اللّه اللّه المعجز المنزل على ثم نقل من هذا المعنى المصدر على مفعوله؛ ذلك ما نختاره استناداً إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاق، وإليه ذهب اللحياني، وجماعة، ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجُعِل اسماً لكلام الله تعالى.

أما القول بأنه وصف من القرء، بمعنى الجمع، أو أنه مشتق من القرائن، أو أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء، أو أنه مرتجل؛ أي: موضوع من أول الأمر علماً على الكلام المعجز المنزل غير مهموز ولا مجرد من أل، فكل أولئك لا يظهر له وجه وجيه، ولا يخلو توجيه بعضه من كلفة، ولا من بُعْدٍ عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة.

وعلى الرأي المختار فلفظ قرآن مهموز وإذا حذف همزه فإنما ذلك للتخفيف وإذا دخلته أل بعد التسمية فإنما هي للمح الأصل لا للتعريف»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الرازي ٥/٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) مناهل العرفان ١/١، وينظر: مباحث علوم القرآن للقطان ٢٠.

فالقرآن هو المقروء، من باب تسمية المفعول بالمصدر (١)، ثم غلب اسماً على كلام الله تعالى المحفوظ بين دفتي المصحف.

## تعريف القرآن اصطلاحاً:

هو: «كلام الله المنزل على محمد على المتعبد بتلاوته» (٢).

# شرح التعريف:

(كلام الله) جنس في التعريف يشمل جميع كلام الله جل وعلا، ويُخرج كلام غيره سبحانه من الإنس والجن والملائكة.

وخرج بقوله: (المنزل) كلام الله تعالى لأهل السماء، وما استأثر بعلمه، قال تعالى: ﴿ قُل لَّوَ كَانَ اَلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَاتِ رَقِّ لَنَفِدَ اَلْبَحْرُ قَبَلَ أَن نَنفَدَ كَامِنَتُ رَقِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا ﴿ قَالَ الكهف].

وتقييد المنزل بكونه: (على محمد ﷺ) يُخرِج ما أُنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل، وكل ما لم ينزل على محمد ﷺ سوى القرآن.

وقوله: (المتعبد بتلاوته)؛ أي: المقروء في الصلاة، والمثاب على قراءته، فيُخرِج القراءات الشاذة، والحديث القدسي (٣).

# 🗖 ثالثاً: تعريف عادات القرآن باعتبار تركيبه:

أثبت ربنا جل وعلا أن له سنناً وعادات مع خلقه في غير ما آية.

- كما قال تعالى: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

قال الماوردي: «قوله ﴿ لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان ١/١١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التعريفات ٢٢٣، مناهل العرفان ١٥/١، ولكثرة خصائص القرآن تعددت التعريفات؛ فيُذكر في تعريف من خصائصه ما لا يذكر في الآخر، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ١/٩٩١، مباحث في علوم القرآن ٢٠، دراسات في علوم القرآن ٢١، المحرر في علوم القرآن ٢٢.

وأوليائه على أعدائه»(١).

- وقال سبحانه: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا ۗ وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا عَوْمِيلًا ﴿ الْإِسراء].

قال ابن جزي: «ومعناه: العادة؛ أي: هذه عادة الله مع رسله»(٢).

\_ وقال تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ آلَا الحجر].

قال السعدي: «أي: عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله» (٣). وعادات القرآن هي عادة الله تعالى في كلامه المنزل.

ومن خلال تعريف العادات والقرآن باعتبار مفرديهما؛ يظهر لي أن إضافة العادات إلى القرآن من باب إضافة نوع من علوم القرآن إلى القرآن.

قال الشاطبي في أقسام العلوم المضافة إلى القرآن: «وقسم هو من عادة الله تعالى في إنزاله، وخطاب الخلق به، ومعاملته لهم بالرفق والحسني..»(٤).

ولم أجد \_ فيما اطلعت عليه \_ من عرَّف عادات القرآن كمصطلح إضافي، ولذا فإني \_ بعد طول تأمل \_ رأيت أن يُقال في تعريف عادات القرآن:

«ما كرره القرآن على طريقة واحدة أو أغلبية لدلالة خاصة».

شرح التعريف:

(۱) النكت والعيون ٥/٣١٨.

(ما كرره) بمعنى: أنه تكرر أكثر من مرة، فأخرج ما جاء ذكره مرة واحدة.

(القرآن) خرج به ما تكرر في غير القرآن، من العادات في الفقه والأصول وسائر العلوم.

(على طريقة واحدة)؛ يعني: على حال واحدة في كل القرآن، وخرج به ما تنوع وروده في القرآن.

<sup>(</sup>۲) التسهيل ۲/١١٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي ٤٢٩. (٤) الموافقات ٢٠٠/٤.

(أو أغلبية)؛ يعني: الأكثر من مواضعها، فلا تنخرم العادة إذا خرج موضع أو أكثر على غير الطريقة الأغلبية، ويُخرِج هذا ما جاء على طريقتين متساويتين في القرآن.

قال الشاطبي: «الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم، فلا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية؛ لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات انعقدت كلية، واعتمدت في الحكم بها وعليها، شأن الأمور العادية الجارية في الوجود»(١).

(لدلالة خاصة)؛ أي: لمعنى وسرّ أراده القرآن من التكرار، وخَرَج به ما تكرر في القرآن ودلالته عامة كعامة مسائل النحو والإعراب.

قال ابن الأثير: «وصاحب علم البيان والنحوي يشتركان في أن النحوي ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوضع اللغوي؛ وتلك دلالة عامة، وصاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة؛ وهي دلالة خاصة، والمراد بها: أن يكون على هيئة مخصوصة من الحسن، وذلك أمر وراء النحو والإعراب»(٢).

وقال ابن تيمية: «ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى؛ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته، ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها: عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره.

ولهذا ينبغي أن يُقصد إذا ذُكر لفظ من القرآن والحديث أن يُذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنى بها الله ورسوله؟ فيُعرف بذلك لغة القرآن والحديث، وشُنَّة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه...»(٣).

فيدخل في هذا المصطلح: عادات القرآن في حروفه وألفاظه وتراكيبه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٧٥/٤. (٢) المثل السائر ٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٧/ ١١٥.

وأحكامه ومعانيه، كلية أو أغلبية، علمنا دلالتها أو لم نعلم، فهو مصطلح واسع وكبير، ولا يمكن حصره في بحث بل ولا في بحوث.

وبحثي هذا سيقتصر على جزء كبير ومهم من عادات القرآن، وهو عادات القرآن، وهو عادات القرآن الأسلوبية.

والمراد بالأسلوب: أجناس الكلام وطرقه.

قال الجوهري: «الأساليب: هي أجناس الكلام وطرقه»(١).

وقال: «والأُسلوب بالضم: الفن، يقال: أخذ فلان في أساليب من القول؛ أي: في فنون منه»(٢).

وقال الجرجاني: «الأسلوب: الضرب من النظم والطريقة فيه»(٣).

وقال ابن منظور: «وكل طريق ممتد فهو أُسلوب، ويُجمَعُ أَسالِيب، والأُسْلوبُ بالضم الفَنُّ، يقال: أَخَذ فلانٌ في أُسالِيبَ من القول؛ أي: أَفانِينَ منه»(٤).

والقول مكون من حرف ولفظ وجملة (٥).

والقيد بالأسلوبية: يُخرِج عادات القرآن في غير الأسلوب، وهي كثيرة كعادات القرآن في الأحكام الفقهية والعقدية، وعادات القرآن المعنوية عموماً، وغيرها.

#### فعادات القرآن الأسلوبية:

«ما كرره القرآن من أساليبه على طريقة واحدة أو أغلبية لدلالة خاصة».

هذا هو ما سأتناوله في هذا البحث بمشيئة الله تعالى، سالكاً طريقة التطبيق بالأمثلة على آيات القرآن، أسأل الله التوفيق والسداد.

<sup>(</sup>۱) الصحاح ۷/۲۷.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٢/١٦٧، وينظر: لسان العرب ١/١٧١.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز ٣٣٨. (٤) لسان العرب ١/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة ٤٧، ٤٨.

# ظهور مصطلح (عادات القرآن) وعناية العلماء به

بدأ الكلام في عادات القرآن منذ ظهور علوم القرآن، الذي تزامن مع نزول القرآن، فمسألة (أول ما نزل، ونزول الوحي) جزء من علوم القرآن. ثم بدأت العلوم تظهر شيئاً فشيئاً.

والكلام في عادات القرآن مرتبط بالتفسير الذي هو جزء من علوم القرآن، وفيه ما لا يقوم التفسير إلا به؛ كعلم غريب القرآن، وعلم أسباب النزول، وعلم المكي والمدني، وغيرها مما لا تخلو منه كتب التفسير.

وقد اعتنى السلف بعادات القرآن، فضمَّنوها تفسيرهم للآيات، ومن ذلك:

\_ قول ابن عباس في : ﴿ فَذَبُحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوكَ ﴿ آلَا البقرة: ٧١] يقول: كادوا لا يفعلون، ولم يكن الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها: وكل شيء في القرآن: كاد، أو كادوا، أو لو، فإنه لا يكون، وهو مثل قوله: ﴿ أَكَادُ أُخْفِهَا ﴾ [طه: ١٥] ﴾ (١٠).

ـ وقول ابن عباس ﷺ: «وكل [عَسَى] في القرآن فهي واجبة» (٣٠).

\_ وقول الضحاك بن مزاحم في قوله: ﴿بِكَأْسِ مِّن مَعِينٍ ﴿ الصَّافات: ٥٤] قال: «كل كأس في القرآن فهو خمر »(٤).

وقال ابن عيينة: «ما سمى الله تعالى ﴿مَطَرَّأَ ﴾ في القرآن إلا عذاباً،

<sup>(</sup>٢) أخرجها الطبري ٣/٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٣٦/٢١.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري ۲/۹۱٪.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ١٦٨/١٤.

وتسمية العرب الغيث، وهو قوله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنُ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ ﴾ [الشورى: ٢٨]»(١).

وقال الجاحظ: «وفي القرآن معان لا تكاد تفترق: مثل الصلاة والزكاة، والجوع والخوف، والجنة والنار، والرغبة والرهبة، والمهاجرين والأنصار، والجن والإنس»(٢٠).

وقال مكي: «وكل شيء في القرآن: أجر كريم، وأجر كبير، ورزق كريم فهو الجنة»(٣).

وقال الراغب: «القوم جماعة الرجال في الأصل دون النساء، وفي عامة القرآن أريد الرجال والنساء جميعاً»(٤).

فمن هذه النقولات وغيرها تبرز عناية العلماء بعادات القرآن في زمن متقدم من حيث الأصل دون المصطلح، فلم تكن عادات القرآن بخافية على العلماء، بل ذكروها دون إدخالها في مصطلح محدد، حتى ظهر هذا الاصطلاح في القرن السادس، فأول من نص على هذا المصطلح فيما اطلعت عليه الزمخشري حيث قال: «من عادته وَ كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب، ويشفع البشارة بالإنذار إرادة التنشيط لاكتساب ما يُزلِف، والتثبيط عن اقتراف ما يتلف» (٥).

ثم تتابع المفسرون والمحققون على استعمال هذا المصطلح.

قال الرازي: «عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٧/٧٦ معلقاً بصيغة الجزم، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَإِذَ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَكَمَاءِ أَوِ ٱثْتِنَا يِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﷺ [الأنفال].

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) الهداية إلى بلوغ النهاية ٤/ ٢٩٥١، ٦/ ٤١٥١.

<sup>(</sup>٤) مفردات ألفاظ القرآن ٦٩٣، وذكر جملة كبيرة من عادات القرآن وأفردها المحقق صفوان عدنان دواوودي في فهرس مستقل ٩٤٨.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١٣٣/١.

وبيان الأحكام مختلطاً بعضها بالبعض ليكون كل واحد منها مقوياً للآخر ومؤكداً له»(١).

وقال البيضاوي: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٥٩]؛ يعني: من بني إسرائيل ﴿ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِالْحَقِ ﴾ يهدون الناس محقين، أو بكلمة الحق ﴿ وَبِهِ ٤ بالحق ﴿ يَعْدُلُونَ ﴿ الله على الإيمان بالحق ﴿ يَعْدُلُونَ ﴾ بينهم في الحكم، والمراد بها: الثابتون على الإيمان القائمون بالحق من أهل زمانه، أتْبَعَ ذكرهم ذكر أضدادهم على ما هو عادة القرآن، تنبيها على أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر مستمر » (٢).

وقال ابن تيمية: «فعادة القرآن إذا أضيف القول إلى الله أن يقال: قول الله، لا يقال: قول الحق إلا إذا كان المراد القول الحق، كما في قوله: ﴿وَلَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّحْقَ ﴾ [الأحزاب: ٤]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَ ﴾ [الأحزاب: ٤]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ اللَّهَ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال ابن القيم: «والآثار السلفية والمألوف من عادة القرآن في استعماله ﴿وَمَا الْدَرَكَ ﴾ [الحاقّة: ٣]، في الأمور الغائبة العظيمة كما تقدم والله أعلم (٤٠).

وقال الزركشي: «واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله: ﴿الْمَرْ ﴿ قَالِكَ ٱلْكِنَابُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَقِينَ ﴿ الْبَقرة]..»(٥)، ومثله قال السيوطي (٦).

وقال ابن حجر: «عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملاً وتركاً كما قال في الكهف: ﴿وَوُضِعَ ٱلْكِئنَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ ﴿ [الكهف: ٤٩] إلى أن قال: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ الكهف] (١٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٠/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٥) البرهان ١٧٠/١.

<sup>(</sup>۷) فتح الباري ۸/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>۲) تفسير البيضاوي ٣/٦٦.

<sup>(</sup>٤) التبيان في أقسام القرآن ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) الإتقان ٢/٤٤٨.

وقال ابن عادل: «... قد تقدم أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين المطيعين المتقين »(١).

وقال البقاعي: «التقدير: ثم يعيدكم خلقاً جديداً كما كنتم أول مرة، فحذفه كما هو عادة القرآن في حذف كل ما دل عليه السياق ولم يدع داع إلى ذک ه»<sup>(۲)</sup> .

وقال السيوطي: ﴿ ﴿ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ [النساء: ١٠٢] وهذا جَرْيٌ على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له»(٣).

وقال ابن عاشور: «والخطاب بـ ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ خطاب للمسلمين على عادة القرآن في إطلاق هذا العنوان، ولأن شأن الموصول أن يكون بمنزلة المعرف بلام العهد»(٤).

إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة في كتب المفسرين وغيرهم؛ مما يدل على اهتمامهم وعنايتهم به.

وخلال هذه القرون الطويلة تداول العلماء هذا المصطلح وتتابعوا عليه دون نکر .

ويعد ابن عاشور أول من وضع مصطلح: عادات القرآن، عنواناً لباب مستقل، وبين أهمية معرفة عادات القرآن للمفسر (٥).

# وألخص أهم مظاهر عناية العلماء بعادات القرآن في الأمور الآتية:

١ ـ أن عناية العلماء بعادات القرآن انطلقت من عنايتهم بكتاب الله تعالى، وهذا أمر ظاهر، ومن علوم القرآن عادته في النزول، وعادته في النسخ، وعادته في الأمثال والأقسام وغيرها، ومما تتابع العلماء على بيانه، وإبراز أسراره ولطائفه: عادات القرآن في حروفه وألفاظه وتراكيبه.

٢ ـ ومن عناية العلماء بعادات القرآن ربط التفسير بها في كثير من المواضع.

<sup>(</sup>١) تفسير اللباب ١٤٦/١٤. (۲) نظم الدرر ٦/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الجلالين ١١٩. (٤) التحرير والتنوير ٢/٢٢.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير ١/٤٢١.

قال ابن عباس في تفسير الورود الوارد في قوله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُمُ اللَّهِ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ اللَّهِ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنّهُ نَافع: لا، فقرأ ابن عباس: ﴿إِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنّهُ اللّهُ لَعَا وَرِدُونَ لِنّهُ وَاللّهُ عَرْمُهُ يَوْمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ لَهَا وَرِدُونَ لِنّهُ اللّهُ وَقَالَ: ﴿يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ اللّهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ لِي وَمَا اللّهُ عَرْمَهُ لَوْرَدُ اللّهُ وَا أَمُورُودُ لَكُ اللّهُ وَمَا أَمِ لا؟ وما أرى الله مخرجك منها أن وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك، قال: فضحك نافع (۱).

وقال الطبري: «وأما قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ النحل: ١٠٠] فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم فيه بما قلنا إن معناه: والذين هم بالله مشركون.

وعن الربيع: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ السَّاكِ وَ الربيع : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

والقول الأوّل، أولى القولين في ذلك بالصواب، وذلك أن الذين يتولون الشيطان إنما يشركونه بالله في عبادتهم وذبائحهم ومطاعمهم ومشاربهم، لا أنهم يشركون بالشيطان.

ولو كان معنى الكلام ما قاله الربيع، لكان التنزيل: الذين هم مشركوه، ولم يكن في الكلام به، فكان يكون لو كان التنزيل كذلك، والذين هم مشركوه في أعمالهم، إلا أن يوجه موجه معنى الكلام، إلى أن القوم كانوا يدينون بألوهة الشيطان، ويشركون الله به في عبادتهم إياه، فيصح حينئذ معنى الكلام، ويخرج عما جاء التنزيل به في سائر القرآن، وذلك أن الله تعالى وصف المشركين في سائر سور القرآن أنهم أشركوا بالله، ما لم ينزل به عليهم سلطاناً، وقال في كلّ موضع تقدّم إليهم بالزجر عن ذلك، لا تشركوا بالله شيئاً، ولم نجد في شيء من التنزيل: لا تشركوا الله بشيء، ولا في شيء من القرآن، خبراً من الله عنهم أنهم أشركون الله بشيء، فيجوز لننا توجيه معنى قوله: ﴿وَالَذِينَ هُم بِهِ مُثَمِرُونَ ﴿ إلى: والذين هم لننا توجيه معنى قوله: ﴿وَالَذِينَ هُم بِهِ مُثَمِرُونَ ﴿ إلى: والذين هم

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱۸/ ۲۳۰.

بالشيطان مشركو الله. فبيِّنٌ إذاً إذ كان ذلك كذلك، أن الهاء في قوله: ﴿وَاَلَذِينَ هُم بِهِ عَائدة على الربِّ في قوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنَوَكَّلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

٣ ـ ومما يدل على عنايتهم بعادات القرآن استقراء القرآن كاملاً
 لاستخراجها.

فقد قال ابن عاشور: «وقد استقریت بجهدی عادات کثیرة فی اصطلاح القرآن» $^{(7)}$ .

٤ \_ الترجيح بعادات القرآن.

قال ابن القيم في معرض تفسيره لقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ [الطَّارق]: «والقول الأول هو الصواب \_ أي: إنه على رجعه إليه يوم القيامة، كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه \_ لوجوه، أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن في الاستدلال بالمبدأ على المعاد»(٣).

وقد أكثر ابن القيم من الاستدلال بعادات القرآن، والترجيح بها، وأطلق عليها: عادة القرآن، ومعهود القرآن، وطريقة القرآن، ونحوها.

٥ ـ إيجاب العلماء تنزيل كلام الله تعالى على عادته الغالبة منه.

قال الآمدي: «يجب تنزيل كلام الشارع على عرفه؛ إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما له فيه عُرْف بعُرْفِه»(٤).

وقال ابن تيمية: "إذا عُرف المتكلم فُهِم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف؛ لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه، واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى؛ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ولهذا كل

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٧/ ٢٩٥، وينظر: ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١/١٢٥. (٣) التبيان في أقسام القرآن ٦٦.

<sup>(</sup>٤) الإحكام ٣/٢٠.

من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها: عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره.

ولهذا ينبغي أن يُقصَد إذا ذُكر لفظ من القرآن والحديث أن يُذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنى بها الله ورسوله؟ فيُعرف بذلك لغة القرآن والحديث، وسُنَّة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه...»(١).

وقال ابن نجيم: «واعلم أن اعتبار العادة والعرف يُرجَع إليه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلاً»(٢).

وعليه فقد اعتنى السابقون بعادات القرآن، قبل ظهور هذا المصطلح وبعده، وهي في تطور مستمر، يزيدُ باستقراء القرآن وتأمل ألفاظه ومعانيه واستخراج كنوزه وأسراره، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهد ويوفق للصواب.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٧/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ٩٣.

## منزلة عادات القرآن في التفسير

علوم القرآن كثيرة، تعين على فهمه على الوجه الصحيح، ونشأتها إنما كان لخدمة النص القرآني، وقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب، وكان صحابة رسول الله على دراية بلسان العرب، يعرفون معاني ألفاظه، وتصرّف أساليبه، فقد كانوا على سليقة سليمة، وقُربِ عهد بنزول الكتاب المبارك، فيعرفون لغة القرآن، وإذا نزلت بهم حادثة فزعوا إلى كتاب الله، فإن لم يجدوا فيه حاجتهم فزعوا إلى السُّنَّة الصحيحة، فإن لم يجدوا فيها اجتهدوا وألحقوا الأشباه بالأشباه، مراعين المصالح التي راعتها الشريعة، فلم يكونوا بحاجة إلى كتابة قواعد وأصول للتعامل مع القرآن، بل دونها العلماء بعد ذلك من خلال النظر في النصوص وأساليب السلف ومناهجهم في التعامل معها.

فعناية المسلمين بالقرآن خلَّف ثروة علمية في مختلف المجالات، تجتمع كلها تحت ما اصطُلِح على تسميته (علوم القرآن)، لضمان الفهم الصحيح لنصوص الكتاب، ومن ذلك عادات القرآن.

ـ فعادات القرآن من جملة علوم القرآن المتنوعة.

قال الشاطبي في تقسيم العلوم المضافة إلى القرآن: «وقسم وهو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله، وخطاب الخلق به، ومعاملته لهم بالرفق والحسنى، من جعله عربياً يدخل تحت نيل أفهامهم. ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية، والمحاسن الأدبية؛ فلنذكر منها أمثلة يُستعان بها في فهم المراد:

فمن ذلك: عدم المؤاخذة قبل الإنذار، ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عادته في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم، فمن شاء ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ﴾ [الكهف: ٢٩]، ولكل جزاء مثله»(١).

- وإذا عُرفت عادة القرآن فهي دليل استقرائي لا يخرج عنه معنى الآية غالباً.

قال الشنقيطي: «من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم خروجه من معنى الآية، وقد قدمنا أمثلة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن ابن عباس المستدل على المراد بورود النار في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا: أنه من أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك...» إلخ (٢).

ـ وعادات القرآن هي المرجع عند الاختلاف في المعنى.

قال ابن تيمية وهو يتكلم عن تفسير التابعين: «فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجةً على بعض، ولا على من بعدهم، ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السُّنَّة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك»(٣).

فلغة القرآن: هو المعهود من عادته في ألفاظه وأسلوبه؛ بالنظر إلى نظائر اللفظ في القرآن، فيعرف معناه باطراد ذلك المعنى في تلك النظائر، وعموم المعنى لموارد استعمال ذلك اللفظ<sup>(٤)</sup>.

وتبعه على هذا ابن كثير في مقدمة التفسير (٥).

فعادات القرآن من أوجه الترجيح عند المفسرين.

قال ابن القيم عند تفسيره للقَسَم في قول الله تعالى: ﴿ فَلَا أُقْبِمُ بِٱلْخُشِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) الموافقات ٤/٠٠٪. (٢) أضواء البيان ٣/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) مقدمة التفسير ١١٦، مجموع الفتاوى ١٣٠/٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم ١١٧. (٥) تفسير ابن كثير ١٠/١.

بالظاهر لوجوه..»، وذكر منها: «أنه ليس بالبيِّن إقسامُ الرب تعالى بالبقر والغزلان وليس هذا عرف القرآن ولا عادته وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه؛ كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاها وهي النفس الإنسانية، ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه وأجله وهو القرآن، ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي السماء وشمسها وقمرها ونجومها...» إلخ(١).

- وعادات القرآن وسيلة تحمي المفسر من أن يقول على الله بلا علم، وهي مقدمة تؤدي إلى نتيجة صحيحة، وهي عاصم من الخطأ والانحراف في بيان الأسلوب القرآني، فلا يمكن أن يتكلم في القرآن من لم يعرف عادات القرآن، من خلال استقرائه، وتتبع عادته في ألفاظه ومعانيه.

فعادات القرآن علم عزيز يقوم على الاستقراء والتدبر، مع استجماع الناظر للشروط الواجب توفرها في المفسر؛ كالعلم باللغة وأصولها، وأصول الفقه، ودلالات الألفاظ، وأصول العقيدة، ونحوها، ومتى أخل الباحث ببعض هذه العلوم قَصُرَ نظرُهُ في مباحث عادات القرآن، أو أوشك أن يخرج بنتائج غير صحيحة، فبعض المفسرين مع تسليمه بعادات القرآن وأهميتها إلا أنهم خرجوا ببعض القواعد في باب الأسماء والصفات التي خالفوا فيها الحق.

قال الآمدي: «يجب تنزيل كلام الشارع على عرفه؛ إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه»(٢).

وقال القرافي: «وينبغي أن يعلم العادة في اللفظ: أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق، مع أن اللغة لا تقتضيه، فهذا هو معنى العادة في اللفظ، وهو الحقيقة العرفية»(٣).

وقال ابن تيمية: «فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ٧٤. (٢) الإحكام ٣٠.٢٠

<sup>(</sup>٣) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ٢٢٠.

الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازاً كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازاً»(١).

وقال ابن عاشور: «يحق على المفسر أن يعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه» $^{(7)}$ .

- وعادات القرآن تضبط التفسير اللغوي، وتقيده بقبول السياق له، ومراعاة غرض المتكلم به سبحانه (٣).

قال ابن تيمية: «فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة؛ كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبير، وإن كانت خارجة عن وجوه دلالة اللفظ، كما تفعله القرامطة والباطنية؛ إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية؛ فلا بد أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به، لا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها: لا يحصي عددها إلا الله. وهذا عند من المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان، وأما عند من المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان، وأما عند من المناسبة على المناسبة: فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى؛ لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه؛ فحمله على غير ذلك لمجرد المناسبة كذب على الله»(٤).

وقال ابن القيم: «وينبغي أن يفطن هنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يُحمل كلام الله وَ الله ويُفسّر بمجرّد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، ويكون كلام به له معنى ما؛ فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن؛ فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويُفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره». وذكر أمثلة، ثم قال: «بل للقرآن عرف خاص

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١/١٢٤.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۱۲/۷.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: قواعد الترجيح ٢/٣٦٣.

ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ، بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها؛ فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به، بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي والإعرابي»(۱).

وقال القرطبي: «فمن لم يُحكِّم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرَّد فهم العربية كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي»(٢).

وعليه فهذا مما يزيد في منزلة عادات القرآن؛ لأنه سيسهم في الحد من تساهل بعض الناس في تفسير ألفاظ القرآن من أي معجم لغوي بطريقة غير صحيحة، والسبب: أنه أغفل النظر إلى عادة القرآن، فهذا المصطلح سيضبط كثيراً من معانى الألفاظ.

وستكون عادات القرآن بإذن الله تعالى لبنةً جديدةً لدلالات الترجيح بين المعاني، وما فعله الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن إلا من هذا النوع، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٣/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۱/ ٣٤.





# الباب الأول

# عادات القرآن في حروفه وألفاظه

### وفيه فصلان:

- الفصل الأول: عادات القرآن في الحروف.
- الفصل الثاني: عادات القرآن في الألفاظ.

8888







# الفصل الأول

# عادات القرآن في الحروف

وفيه ثلاثة مباحث:

• المبحث الأول: اختيار الحروف.

• المبحث الثاني: نيابة بعض الحروف عن بعض.

• المبحث الثالث: التأكيد ببعض الحروف أو حذفها.





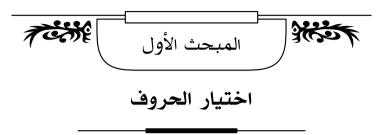

#### وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: اختيار الحرف المناسب للسياق.
- المطلب الثاني: ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة.
- المطلب الثالث: مراعاة المناسبة لحروف الفواصل.



### اختيار الحرف المناسب للسياق

من تأمل كتاب الله جل وعلا وجد كل حرف في مكانه المناسب فهو لا يقبل التغيير ولا التبديل، ولكل حرف معنى لا يستقيم السياق بحذفه، فاجتمع في القرآن مناسبة الحرف في مكانه مع دلالته على المعنى بأدق أسلوب وأحسن تعبير.

قال الرازي (١): «وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة» (٢). وعادات القرآن الدالة على هذا كثيرة منها:

أولاً: عادة القرآن في نداء الله لعباده استعمال أم الباب (يا) دون غيرها

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الشافعي، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي، المفسِّر، إمام وقته في العلوم العقلية، من أهم مصنفاته: «مفاتيح الغيب المسمى التفسير الكبير»، و«الوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات»، و«المحصول»، مات سنة (٢٠٦هـ)، له ترجمة في: طبقات الشافعية ٥/٣، طبقات السيوطى ١٠١.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۲۹/ ۱۳٤.

من حروف النداء التي ذكرها أهل اللغة وهي: «الهمزة»، «أيْ»، «أيا»، «هيا»، «آيَىْ»، «أَيُّ»، «وَا»، «ها»، «هيا»، «آيَىْ»، «آَ»، «وَا»، «يا»(۱).

قال ابن هشام (٢٠): «وهي أكثر أحرف النداء استعمالاً، ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها نحو: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَاً ﴾ [يوسف: ٢٩]» (٣).

وقد نص أبو حيان (٤) على هذه العادة فقال: «يا: حرف نداء، . .

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد أبو محمد جمال الدين ابن هشام، من أئمة العربية، له تصانيف كثيرة، منها: «الإعراب عن قواعد الإعراب»، «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»، «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»، مات سنة (٧٦١هـ)، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣/ ٩٣، شذرات الذهب ١٩١/٦.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٣٦١، وينظر: الجني الداني ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان الغرناطي أبو حيان الأندلسي الجياني النِّفْزي، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات الأندلسي، من أهم مصنفاته: «البحر المحيط»، «التذييل والتكميل في شرح =

وعلى كثرة وقوع النداء في القرآن لم يقع نداء إلا بها، وهي أعم حروف النداء، إذ ينادى بها القريب والبعيد والمستغاث والمندوب»(١).

ومجيء هذا الحرف دون غيره من حروف النداء اختيار للحرف المناسب في المكان المناسب على الحال المناسب؛ مراعاة للخفة في النطق والدلالة على معان دقيقة شاملة للمراد لا يؤديه غيره من الحروف، ومن المعاني المستفادة من استعمال هذا الحرف:

١ ـ أنها أم الباب وهي أكثر أدوات النداء استعمالاً عند الخاصة والعامة، وهي أخف حروف النداء في النطق فتبدو كأنها صوت واحد؛
 لانطلاق اللسان بمدها دون استئناف عمل.

٢ ـ أن حرف النداء (يا) يستخدم لكل أنواع النداء، في نداء القريب والمتوسط والبعيد، بل لكل درجات القرب والبعد الحسي والمعنوي حقيقة أو حكماً (٢)؛ فالنداء بهذا الحرف أدق من غيره لتفاوت قرب المخلوقين من الله تعالى وبُعدهم، فإذا جاء النداء لعموم الناس ومنهم المقربون ومن ليس كذلك، أو للمؤمنين مع أن بعضهم أقرب من بعض؛ فاستخدام حرف النداء (يا) يتناول أفراد المنادى على اختلاف درجاتهم ولا يحقق ذلك غيره من الحروف.

٣ ـ ومما يلتمس في مناداة الله لعباده بحرف النداء (يا) مع أنه أقرب إليهم من حبل الوريد، مراعاة مقام الربوبية الرفيع، في الأمر والنهي والتوجيه، إذْ هو سبحانه العليُّ الأعلى.

٤ ـ وكذا من أوجه كثرة النداء بـ ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴿ فِي القرآن أَن فيه أوجها من التأكيد وأسباباً من المبالغة، والمقام في نداءات القرآن يناسب المالغة والتأكيد.

<sup>=</sup> التسهيل»، مات سنة (٧٤٥هـ)، له ترجمة في: طبقات الداوودي ٢٨٧/٢، شذرات الذهب ١٤٥/٦.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١/ ٢٣١. (٢) ينظر: مغنى اللبيب ٣٦١.

قال الزمخشري<sup>(۱)</sup>: «فإن قلت لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم وغير ذلك مما أنطق به كتابه أمور عظام وخطوب جسام ومعان عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها وهم عنها غافلون فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ»<sup>(۲)</sup>، والله أعلم.

٥ ـ كما أن من عادة العرب استعمال حرف النداء (يا) لنداء القريب إشارة إلى غفلته.

قال الشاطبي<sup>(٣)</sup>: «كما أن في إثبات الحرف ـ يعني: حرف النداء ـ التنبيه على معنيين إثبات التنبيه لمن شأنه الغفلة والإعراض والغيبة، وهو العبد، والدلالة على ارتفاع شأن المنادي وأنه منزه عن مداناة العباد، إذ هو في دنوه عال، وفي علوه دانٍ، سبحانه!»<sup>(٤)</sup>.

وفي آيات القرآن إشارة إلى غفلة المخلوقين عن الآخرة؛ كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ أَمُولُكُمُم وَلَا أَوْلَدُكُمُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ وَلَا أَوْلَدُكُمُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ (أَنَّهُ [المنافقون]، وبيَّن الله تعالى أن الحياة الدنيا دار لهو ولعب فقال سبحانه: ﴿وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَا إِلَا لَعِبُ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِللَّالِي يَنْقُونً أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهُ الْأَنْهَا الْعَيْوَةُ الدُّنِيَ يَنْقُونً أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهُ [الأنعام]، وقال تعالى: ﴿اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْعُيَوَةُ الدُّنِيَ يَنْقُونً أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللِّ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ ا

<sup>(</sup>۱) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري النحوي، معتزلي المذهب، جاور في مكة زمناً فلقب بجار الله، من أئمة البلاغة والعربية والآداب، من أهم مصنفاته: «الكشاف»، و«المفصل»، «أطواق الذهب»، مات سنة (۵۳۸هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ۲/۸۱، سير أعلام النبلاء ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/١٢٢، وينظر: الإتقان في علوم القرآن ٣/٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ. من أهل غرناطة، ومن أئمة المالكية، من أهم مصنفاته: «الموافقات»، «الاعتصام»، مات سنة (٧٩٠هـ)، له ترجمة في فهرس الفهارس ١٣٤١، الأعلام ١٧٥٠.

<sup>(</sup>٤) الموافقات ٢/ ١٦٤.

ومن هنا يستنبط أن نداء الله تعالى لأهل الدنيا عموماً فيه تذكير وتنبيه وحث لهم على ما ينفعهم في الدنيا وينجيهم في الآخرة، والله تعالى أعلم وأحكم.

ثانياً: عادة القرآن في تاء القسم عدم دخولها على غير لفظ الجلالة.

أقسم الله تعالى في كتابه بربوبيته في سبعة مواضع:

١ ـ قـولـه تـعـالـى: ﴿ وَيَسْتَنْبُونَكَ أَحَقُ هُو ۖ قُلْ إِى وَرَقِيّ إِنَّهُ. لَحَقُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ( ) ( ) [يونس].

٢ ـ وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَ ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمُ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن وَلَا أَضْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ ﴿ السَّالَ اللَّهِ السَّالَ .
 ذَلِكَ وَلَا أَصْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينٍ ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣ ـ وقوله تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبَعثُوا أَقُل بَلَى وَرَقِي لَنْبَعثُنَ ثُمَ لَلْنَبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [التغابن].

وفي المواضع السابقة أمرٌ من الله لنبيه ﷺ أن يقسم به.

٤ ـ وقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

٥ \_ وقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ [الحجر].

٦ ـ وقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَتُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ
 جِثْيًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [مريم].

٧ ـ وقوله تعالى: ﴿فَلاَ أُقْيِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَرِّقِ وَٱلْمُغَرِّبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ المعارج].

وسائر أقسام القرآن بآيات الله المستلزمة لذاته وصفاته، للدلالة على أنه من عظيم آياته كقوله تعالى: ﴿وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًا إِنَّ الصَّافات]، وقوله تعالى:

﴿وَالْفَجْرِ ۚ ۚ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۗ ۚ إِلَىٰهِ [الفجر]، وقوله تعالى: ﴿فَلاَ أَقْيِمُ بِالْخُشِ ۗ ۗ ۗ التَّكوير]، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّاءَ وَالطَّارِقِ ﴾ [الطَّارق]، ومثل هذه الأقسام كثير في القرآن.

ولكن ورد القسم بالتاء في القرآن في تسعة مواضع:

٣ ـ قـولـه جـل وعــلا: ﴿قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْــنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ (إِنَّ) اللَّهُ عَلَيْــنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ (إِنَّ) الله عَلَيْــنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ (إِنَّهَا ﴾ [يوسف].

٤ ـ قوله سبحانه: ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥ \_ قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْعَلُنَ عَمَّا كَتُتُم تَفْتَرُونَ اللَّهِ لَتُسْعَلُنَ عَمَّا كَتُتُم تَفْتَرُونَ اللَّهِ اللهِ النحل].

٦ ـ قوله سبحانه: ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلِيْهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلنَّالُهُمْ النَّالِهِ النَّالِهِ النَّالِهِ النَّالِهِ النَّالِهِ النَّالِهِ النَّالِهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ

٧ \_ قـولـه جـل وعـلا: ﴿وَتَالَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَهُكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ۞﴾ [الأنساء].

٨ ـ قوله تعالى: ﴿ تَأَلُّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَلِ مُّبِينٍ ﴿ آلِهُ الشعراء].

٩ ـ قوله تعالى: ﴿قَالَ تَأَلَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (إِنَّ) ﴿ [الصَّافات].

قال ابن عطية (١): «ولا تدخل التاء في القسم إلا في المكتوبة من بين

(۱) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمٰن بن عطية أبو محمد الغرناطي القاضي، أبو محمد، مفسر، فقيه، أندلسي، عارف بالأحكام والحديث، ولي قضاء المرية، من أهم مصنفاته: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»، قيل: مات سنة (٥٤١هـ أو ٥٤٦هـ)، له ترجمة في: طبقات السيوطي ص٥٠، طبقات الداوودي ١/

أسماء الله تعالى لا في غير ذلك»(١).

وقال الألوسي $^{(7)}$ : «من خصائص الاسم الجليل دخول تاء القسم عليه» $^{(7)}$ .

وقد حُكي عن العرب دخول التاء على الرب والرحمٰن.

قال أبو حيان: «حُكي عن العرب دخولها على الرب، وعلى الرحمٰن، قالوا: ترب الكعبة، وتالرحمٰن (٤٠).

ومن الأسرار المستنبطة في اختيار التاء في هذه المواضع: أن فيها زيادة معنى؛ وهو التعجب والتفخيم؛ لا يؤديه غيرها من حروف القسم، ففيها اختيار الحرف المناسب للدلالة على المعنى المناسب.

قال الزمخشري: «فإن قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ قلت: إن الباء هي الأصل، والتاء بدل من الواو المبدلة منها، وإن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب» (٥)، وهو كما قال في جميع المواضع.

ثالثاً: عادة القرآن اختيار الحرف المناسب للسياق طلباً للخفة والسهولة في النطق.

قال ابن جني (٦): «والحروف الفرعية المستقبحة، هي فروع غير مستحسنة، لا يؤخذ بها في القرآن ولا في الشعر، ولا تكاد توجد إلا في لغة

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٣/٢٧٣.

<sup>(</sup>۲) هو: أبو الوفاء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، شارك في علوم كثيرة، ومن أهم تصانيفه: «روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني»، مات سنة (۱۲۷۰هـ)، له ترجمة في: معجم المؤلفين ۱۲/ ۱۷۵، الأعلام ۸/۵۳.

<sup>(</sup>۳) روح المعاني ۳/۱۱۳.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٥/ ٣٢٧ بتصرف، وينظر: الجني الداني في حروف المعاني ١/٨.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٣/١٢٣، البحر المحيط ٥/٣٢٧، تفسير أبي السعود ٤/٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) هو: عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح، من أئمة الأدب والنحو، من أهم تصانيفه: «المحتسب في شواذ القراءات»، و«سر صناعة الإعراب»، و«الخصائص»، وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني، مات سنة (٣٩٢هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢٤٦/٣، سير أعلام النبلاء ٢٠/١٧.

ضعيفة مرذولة، غير متقبلة، وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالميم» (١٠).

وقال الرماني (7) في تلاؤم حروف القرآن: «والمتلائم في الطبقة العليا القرآن كله. . . والسبب في التلاؤم تعديل الحروف في التأليف»(7).

بل لا تجد في كلام الله أي تنافر أو صعوبة في النطق، فليس بين الحروف القرب الشديد في المخارج أو البعد الشديد، وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة القفز، وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيد؛ لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه، وكلاهما صعب على اللسان (٤٠).

### وبعد استقرائي القرآن للتأمل في تآلف حروفه وخفتها تبين لي:

ـ أنه لم يرد في القرآن حروف مستقبحة ولا صعبة النطق.

- أنه لم يرد حرف الغين مشدداً في القرآن مطلقاً، وذلك والله أعلم لما فيه من الثقل؛ مع وروده في اللغة مشدداً ولثقله يفكّون الإدغام.

قال الجوهري<sup>(٥)</sup>: «سغْسغْت الطعام: أوسعته دسماً، وسغْسغْت رأسي، إذا وضعت عليه الدهن بكفك وعصرته ليتشرب، وأصله: سغّغْته بثلاث غينات<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١/٥١.

<sup>(</sup>٢) هو: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني، باحث معتزلي مفسر، من كبار النحاة، له مصنفات كثيرة، من أهمها: «شرح أصول ابن السراج»، و«معاني الحروف»، و«النكت في إعجاز القرآن»، مات سنة (٣٨٤هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان / ٣٣١، سير أعلام النبلاء ٢٦/٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) النكت في إعجاز القرآن ٩٥ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النكت في إعجاز القرآن ٩٥ ـ ٩٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) هو: إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر التركي الأُثْرَارِي، وأُثْرار: هي مدينة فاراب، من أئمة اللغة، وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، من أشهر كتبه الصحاح، والعروض، مات سنة (٣٩٣هـ)، وقيل: (٣٩٨هـ)، له ترجمة في معجم الأدباء ٢٦٩/٢، سير أعلام النبلاء ٨٢/١٧.

<sup>(</sup>٦) الصحاح ٣/١٠٩٠.

وقال الأزهري<sup>(۱)</sup>: «غزَّ زغّ: مستعملان، . . زغّ قال الليث: زغْزغْت الرجل إذا سخرت به، وقال المفضل: الزغزغة أن تخبئ الشيء وتخفيه<sup>(۲)</sup>.

ومن عجائب القرآن وإعجازه سهولة النطق لحروفه حتى مع وجود تكرار الحرف تكرارا أغير مألوف كما في قوله تعالى: ﴿قِيلَ يَنُوحُ اَهْبِطْ بِسَكَمِ تَمَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمُو مِمَّن مَعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمُ يَمَسُّهُم مِنّا عَذَابُ أَلِيهُ إِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمُو مِمَّن مَعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمُ يَمَسُّهُم مِنّا عَذَابُ أَلِيهُ الله وهود]، في الآية ثمانية عشر ميماً، بل فيها ثمان ميمات متوالية عند النطق بها، وذلك في قوله: ﴿أُمُو مِمَّن مَعَكَ الهود]، واجتماع هذه الميمات متفق عليه عند جميع القراء وعند ترتيل الآية ترتيلاً صحيحاً لا تحس بثقل أبداً، وهنا تتبين أهمية الترتيل كما قال تعالى: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرُءَانَ تَرْتِيلًا إِنَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وقوله: ﴿وَرَقِلُ اللهُ وقوله اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وقوله الله عليها نوح حين كانت السفينة وقت غرق قومه تكابد الأمواج، والله أعلم.

وتأمل قوله سبحانه: ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَبَانَا فَنُقُتِلَ مِنَ ٱلْمُنَقِينَ مِنَ ٱلْكَخِرِ قَالَ لَأَقْنُلَنَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللّهُ مِنَ ٱلْمُنَقِينَ مِنَ ٱلْمُنَقِينَ وَلَو إِلَا اللهُ وَلَا الله المحروف نطقاً، ولو المائدة]، ففي الآية أحد عشر قافاً وهو من أصعب الحروف نطقاً، ولو اجتمعت في كلام أقل من هذا لعسر على القارئ تحقيقها، فسبحان الله العظيم، ولا أجد تعليلاً لهذا اليسر والسهولة في النطق إلا أنه كلام الله.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، أحد الأئمة في اللغة والأدب، شافعي المذهب، من مصنفاته: "تهذيب اللغة»، و"التفسير»، و"علل القراءات»، مات سنة (۳۷۰هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٤/ ٣٣٤، طبقات الشافعية ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ٨/٨.

## 

### ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة

عادة القرآن في كل سورة افتُتحت بالحروف أن يُذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته.

وهذا أمر معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة (١)، قال تعالى: ﴿الْمَ ۚ إِلَٰكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قال ابن القيم (٢): «ولم تذكر قط \_ الحروف المقطعة \_ في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن، إما مقسماً به أو مخبراً عنه»(٣).

وقال الزركشي<sup>(٤)</sup>: «واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله: ﴿الْمَ ﴿ قَالَكَ ٱلْكِنَّبُ لَا رَيَّبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير ابن كثير ١/١٦٠، التحرير والتنوير ٥/٢٢١.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبد الله شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية، فقيه حنبلي، أصولي، محدِّث، مفسِّر، من أهم مصنفاته: «زاد المعاد»، و«مدارج السالكين»، مات في دمشق سنة (۷۱هـ)، له ترجمة في: ذيل طبقات الحنابلة ۷۸۱/۲۸۲.

<sup>(</sup>٣) التبيان ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الموصلي، أبو عبد الله، بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والأصول، عالم في الحديث والتفسير، من مصنفاته: «شرح البخاري»، و«البرهان في علوم القرآن»، و«تفسير القرآن العظيم وصل إلى سورة مريم»، و«البحر المحيط في أصول الفقه»، مات سنة (٩٤٧هـ)، له ترجمة: الدرر الكامنة ٣٧٧٣، طبقات المفسرين للأدنه وي ٣٠٢، وفيه اسمه: محمد بن عبد الله بن بهادر.

<sup>(</sup>٥) البرهان ١٧٠/١.

وقال الشنقيطي (۱): «السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه (7).

فَذِكْرِ القرآن أو الإشارة إليه بعد الحروف المقطعة دليل على أنه قُصِد بها إظهار إعجاز القرآن، وأنه الحق.

فالقرآن الكريم مركب من جنس هذه الأحرف التي يكوِّن منها العرب كلامهم، ومع ذلك عجزوا أن يصُفُّوا منها مثل هذا القرآن.

قال ابن أبي العز (٣): «وإلى هذا - أي: إعجازه - وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور؛ أي: أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها، ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالى: ﴿الْمَ ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنَابُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة]، ﴿الّهَ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو ٱلْعَيُ ٱلْقَيْوُمُ ﴿ وَلَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِ ﴾ [آل عـمران] الآية، ﴿اللهُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو ٱلْعَيُ ٱلْقَيْوُمُ ﴿ لاَ يَلِكُ الآية [الأعراف]، ﴿الرّ قِلْكَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ الْكِئِبَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، مفسر، من علماء شنقيط في موريتانيا، ولد وتعلم بها، وحج عام ١٣٦٧هـ، واستقر مدرساً في المدينة النبوية، من مؤلفاته: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، و«دفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب»، و«مذكرة أصول الفقه»، مات سنة (١٣٩٣هـ)، له ترجمة في: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد (٣) السنة (٦) محرم ١٣٩٤هـ ص ٢٨ وما بعدها. الأعلام ٦/٥٤.

<sup>(</sup>۲) أضواء البيان ۲/۱٦۷.

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن علاء الدين علي بن محمد أبو الحسن الأذرُعي الأصل، المعروف بابن أبي العز، الحنفي الدمشقي، فقيه، كان قاضي القضاة بدمشق، من مصنفاته: «شرح العقيدة الطحاوية»، و«التنبيه على مشكلات الهداية»، مات سنة (٧٩٢هـ)، له ترجمة في شذرات الذهب ٢/٦٧٦، هدية العارفين ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية ١/٥٥٧.

وقال الشنقيطي: «أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها»(١).

ويستثنى من هذه العادة: سورة مريم، وسورة العنكبوت، وسورة الروم، وسورة القلم؛ أربعُ سورٍ من خمسٍ وعشرين سورة.

ففي أغلب السور المفتتحة بالحروف المقطعة التعقيب بذكر القرآن، إشارة إلى عظمته، وإلى عجز العرب عن الإتيان بمثله مع أنه بلغتهم ومُكَوَّن من هذه الحروف، إلى غير ذلك من مظاهر الإعجاز وبيان الحق والانتصار له، وهذه عادة نبه عليها العلماء في كتب علوم القرآن.

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ٢/١٦٦.

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الخضر بن الهمام جلال الدين السيوطي، الشافعي، إمام حافظ مؤرِّخ أديب، له نحو ۲۰۰ مصنَّف، منها: «الإتقان في علوم القرآن»، و«الأشباه والنظائر»، و«المزهر»، نشأ في القاهرة يتيماً، ولمَّا بلغ الأربعين اعتزل النساء وخلا بنفسه إلى أن مات سنة (۹۱۱هـ)، له ترجمة في: شذرات الذهب ۸/۱۵، البدر الطالع ۱/۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) الإتقان ٢/٤٤٢.

## المطلب الثالث المحالات التحالية

### مراعاة المناسبة لحروف الفواصل

جاء القرآن الكريم على أحسن أسلوب وأكمل تناسق بين الجمل والآيات، ومن عاداته رعاية حروف الفواصل، فحقق جمال النظم وراعى مُشَاكَلة اللفظ.

والمراد هنا: الحرف الأخير من الآية مما يقتضيه المعنى(١).

نقل السيوطي عن ابن الصائغ (٢) الحنفي قوله: «اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول، وقد تتبعت الأحكام التي وقعت آخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت على نيف عن الأربعين حكماً» (٣).

فتبين لنا أن عادة القرآن مراعاة الفاصلة، وأن هذا أمر منشود في اللغة العربية.

قال الرماني: "وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة؛ لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها" (٤).

ويتفرع على هذه العادة ما يأتي:

أولاً: عادة القرآن الكريم مراعاة الخفة في حروف فواصل الآيات مع تمام المعنى.

(۱) ينظر: الفاصلة القرآنية للحسناوي ۲۹، ورجح الجمهور تسميته فاصلة في القرآن، ومنعوا من تسميته سجعاً، وفرقوا بينهما من ناحية أن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ، أما الفاصلة فيتبع اللفظ فيها المعنى، ينظر: البرهان ۱/۵۳، الفاصلة القرآنية ۹۱ وما بعدها، وقال السيوطى: ولا يجوز تسميها قوافى إجماعاً. ينظر: الإتقان ۲/۰/۲.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الرحمٰن بن علي شمس الدين الحنفي الزمردي، ابن الصائغ، أديب، مصري، من كتبه: «التذكرة في النحو»، و«المباني في المعاني»، و«المنهج القويم في فوائد تتعلق بالقرآن العظيم»، مات سنة (٧٧٦هـ)، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣/ ٤٩٩، شذرات الذهب ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان للسيوطي ٢١٤/٢. (٤) النكت في إعجاز القرآن ٩٠.

عند تأمل حروف الفواصل في كتاب الله تعالى نراها سهلة ماتعة للقارئ والسامع، بحروف متناسبة متجانسة لها أثر في الصوت واللفظ والمعنى.

قال تعالى: ﴿ يِسْدِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اللّهِ لَكُو رَبِّ اللّهِينَ ۞ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ مَالِكِ يَوْمِ اللّهِينِ ۞ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ [الفاتحة].

وقال جل وعلا: ﴿ طه ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْ ﴿ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾ تَنزِيلًا مِمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَٰتِ ٱلْعُلَى ﴾ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ كَا حَدَابِقَ وَأَعْنَبًا ﴿ وَكَوَاعِبَ أَزَابًا ﴿ وَكَأْسًا وَقَالَ سَبَمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا كِذَّابًا ﴿ وَآلَ جَزَاءً مِّن زَلِكَ عَطَاةً حِسَابًا ﴿ إِنَّا ﴾ [النَّبأ].

قال السيوطي: «كَثُر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون، وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك»(١).

وقد جاء القرآن موافقاً لحال العرب في كلامهم.

قال سيبويه (٢): «إذا ترنموا \_ يعني: العرب \_ فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون؛ لأنهم أرادوا مد الصوت» (٣).

وهذا معنى قول الشاطبي (٤):

<sup>(</sup>١) الإتقان ٢/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر البصري، أبو بشر الملقب بسيبويه إمام أهل البصرة في العربية، لزم الخليل فَفَاقَه، وسيبويه بالفارسية: رائحة التفاح، من أهم مصنفاته: «الكتاب في النحو»، مات سنة (١٨٠هـ)، وقيل غيرها، وفيات الأعيان ٣/٣٦٤، العبر في خبر من غبر ١٨٠١م.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤/٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) هو: القاسم بن فِيرُّهُ بن خلف بن أحمد الرُّعينيّ الشاطبي الأندلسي أبو محمد، ولد أعمى، إمام كبير، قرأ القراءات وهو صغير، حافظ للحديث، فقيه شافعي، بصير بالعربية، من مصنفاته: «منظومة حرز الأماني» و«وجه التهاني» من أشهر ما كتب في القراءات، و«ناظمة الزهر في عد الآي»، مات سنة (٥٩٠هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٤/١/٤، غاية النهاية في طبقات القراء ٢٠/٢.

وجاء بحرف المد الاكثر منهما ولا فرق بين الياء والواو في السبر<sup>(۱)</sup> يعني: الفواصل، قال شارحه: «وحكمة ذلك وجود التمكن من التطريب كما قال سيبويه...»<sup>(۲)</sup>.

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ وَبَبَتَلْ
 إِيَّهِ تَبْتِيلًا ﴿ إِنَّهُ وَالْمَرْمِلَ].

قال أبو السعود (٣): «تبتيلاً مكان تبتلاً مع ما فيه من رعاية الفواصل (٤). بل زيدت ألف الإطلاق في الفواصل مراعاة لما قبلها وما بعدها وتحقيقاً للسهولة في القراءة والتناسق في الصوت.

- وكذا قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلاْ ( الأحزاب]، وقبلها ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَنَيَتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطُعْنَا ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّ

قال ابن عاشور (٥): «والألف في آخر قوله: ﴿الرَّسُولَا ﴾ لرعاية الفواصل

<sup>(</sup>۱) ناظمة الزهر للشاطبي بيت رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٢) شرح المخللاتي لناظمة الزهر ٥١.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود الحنفي، صنف: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم في التفسير»، وله حاشية على تفسير الكشاف، مات سنة (٩٨٧هـ)، له ترجمة في: طبقات الأدنه وي ٣٩٨، شذرات الذهب ٩٨/٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود ٦/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين، شيخ جامع الزيتونة بتونس، من مصنفاته: «التحرير والتنوير في التفسير»، و«مقاصد الشريعة الإسلامية»، و«موجز البلاغة»، و«أصول التقدم في الإسلام»، مات سنة (١٣٩٣هـ)، له ترجمة في: الأعلام ٢/ ١٧٤، تراجم لتسعة من الأعلام، د. محمد الحمد ١٥٣.

التي بنيت عليها السورة فإنها بنيت على فاصلة الألف وهي ألف الإطلاق»(١).

- ومن الأمثلة: صرف الممنوع من الصرف رعايةً لخفة الفواصل (٢)؛ كما قال تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِ عِانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ الإنسان]؛ لأن قبلها في الفواصل: سروراً، حريراً، زمهريراً، تذليلاً، وبعدها: تقديراً، زنجبيلاً، سلسبيلا.. إلخ.

قال الزمخشري: «﴿قَوَارِيرًا﴾ وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق؛ لأنه فاصلة»(٣).

والمتأمل لكتاب الله تعالى في جميع الفواصل يجد أن حروف الفواصل تتبع المعنى؛ فيتكامل المعنى برعاية الفواصل، وهذا أعلى الفصاحة، فالفاصلة القرآنية المتماثلة لم تأت لغرض لفظي فحسب، ولكنها تأتي لغرض معنوي دقيق يحتمه سياق الكلام وتقتضيه الحِكْمة الإللهية، ويجتمع معه جمال اللفظ وتناسق الفواصل، فهي تخدم اللفظ والمعنى في آن واحد.

\_ وقول الله تعالى: ﴿سَيُهُزَمُ ٱلْجُمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ١

قال القاسمي<sup>(٤)</sup>: «أي: يولون أدبارهم المؤمنين بالله عند انهزامهم، وإفراد ﴿الدُّبُرُ ﴿ اللهُ وهو هنا قد أفاد المعنى مع رعاية الفواصل.

بل لا تحسن المحافظة على الفواصل إلا مع بقاء المعاني، وأما إهمال المعاني والاهتمام بتحسين اللفظ دون النظر إلى مؤداه فليس من قبيل البلاغة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ۲۱/ ۳۳۷. (۲) ينظر: البرهان ۲٦/۱.

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، إمام الشام في عصره، علماً بالدين، وتضلعاً من فنون الأدب، مولده ووفاته في دمشق، سلفي العقيدة، من مصنفاته: «محاسن التأويل في التفسير»، و«إصلاح المساجد من البدع والعوائد»، و«دلائل التوحيد»، له ترجمة في: فهرس الفهارس ٢/٧٤١، الأعلام ٢/١٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير القاسمي ٩٥/٩.

ثانياً: عادة القرآن مجيء أغلب حروف الفواصل إما متماثلة أو متقاربة.

قال السيوطي: «حروف الفواصل إما متماثلة وإما متقاربة.

فَالأُولَى مَثُلَ: ﴿وَٱلطُّورِ ۞ وَكُنْبِ مَسْطُورٍ ۞ فِي رَقِ مَنشُورٍ ۞ وَٱلْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ المُعَمُورِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ المُعَمُورِ ۞ بَلْ عَجْمُواْ أَنَ جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا [الفاتحة]، ﴿قَلَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجْبُواْ أَنَ جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا وَالفاتحة]، ﴿قَلَ وَالْمَقَالَ القرآنِ لا تخرج عَيْدُ ﴿ وَفُواصِلُ القرآنِ لا تخرج عن هذين القسمين بل تنحصر في المتماثلة والمتقاربة»(١).

وعند التأمل فإن التماثل والتقارب هو الأغلب في حروف الفواصل ولا يكاد أحدهما يزيد على الآخر، لكن الملاحظ أن الفواصل المتماثلة أكثر في السور المكية كسورة النازعات، وعبس، والانفطار، والأعلى، على حين أن المتقاربة أكثر في السور المدنية كسورة البقرة وآل عمران، والمائدة (٢٠).

أما الفاصلة المنفردة وهي قليلة فهي التي لم تتماثل حروفها ولم تتقارب كما في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ مِرَبِكَ ٱلْكَرِيْرِ ﴿ ٱلَّذِى خُلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلُكَ ﴿ وَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُلْلَاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّابِلَ فَلَا نَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا يَغِمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ [الضَّحى]، وكذا آخر سورة العلق.

ولعل من حِكَم ذلك شد الذهن لأمر مهم وعظيم، أو الإشارة إلى الانتهاء في بعض الفواصل (٣)، والله أعلم.

ولا يخفى أن مبنى الفواصل على الوقف فإن كل الفواصل تتماثل بالوقف على السكون.

ولهذا يقول السيوطي: «مبنى الفواصل على الوقف، ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس كقوله: ﴿ فَٱسْتَفْئِمٍ مَ أَهُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَم مَّنَ خَلَقًا ۖ إِنَّا

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢٢٧، وينظر: تفسير الرازي ١١٩/١، البرهان ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفاصلة في القرآن ١٤٧. (٣) ينظر: المرجع السابق ١٤٨.

خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَانِيمٍ إِلَى مَنْ خَطِفَ الضَّافات] مع قوله: ﴿ دُحُولًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ الْ ﴾ [الصَّافات]، وقوله: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَالْبَعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٌ إِلَى ﴾ [الصَّافات]، وقوله تعالى: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ إِلَى ﴾ [القمر] مع قوله: ﴿ قَدُ وَلَهُ اللهُ وَوَدُسُرٍ إِلَى ﴾ [القمر: ١٣]، و ﴿ مُسْتَمِرٌ إِلَى ﴾ [القمر: ١٩]، وقوله: ﴿ وَمُسْتَمِرٌ اللهُ وَلَهُ وَيُعْمِرُ اللهُ وَالِهُ إِلَى اللهُ مَن وَالِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلى أعلم.

<sup>(</sup>١) الإتقان ٢/٢٢٦.



### نيابة بعض الحروف عن بعض

#### وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: نيابة حروف الجر عن بعض.
- المطلب الثاني: نيابة حروف النداء عن بعض.
- المطلب الثالث: نيابة حروف العطف عن بعض.

# 

نزل القرآن الكريم بلغة العرب وأسلوبهم في الكلام، والمتأمل فيه يقف على عادة من عاداته وهي نيابة حروف الجر عن بعض (١١)؛ فنجد تعدي كثير من الأفعال التي وردت في القرآن إلى مفعولها بحرف جر غير الحرف الذي

تتعدى به في أصل الوضع اللغوي<sup>(٢)</sup>.

وعادة نيابة الحروف عن بعض فيما إذا كان الحرف في معنى الآخر، أو مردوداً إليه بوجه ما، أو العامل فيه بمعنى العامل في الآخر.

أما مع عدم الرجوع إليه أو إلى العامل فلا يصح بوجه $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) ينظر: تأويل مشكل القرآن ۲۹۸، وينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ٤٣٩، وهي مسألة خلافية. ينظر للاستزادة: التضمين النحوي في القرآن للدكتور محمد نديم فاضل، تناوب حروف الجر في لغة القرآن للدكتور محمد حسن عواد.

<sup>(</sup>٢) من طريق استقراء معاجم اللغة، والنظر في الكتب المؤلفة في معاني الحروف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني ٤٣٢.

وقد تتابع العلماء على بيان هذه المعاني فعقد ابن قتيبة (۱) في كتابه (تأويل مشكل القرآن) باباً خاصاً لحروف الصفات التي يقع بعضها موقع بعض البعض (۲)، وذهب إلى مثل ذلك ابن سيده (۳) وعقد لها فصلاً في كتابه (المخصص) سماه: «دخول بعض الصفات على بعض (٤)، وعمل ابن السيد البَطَلْيَوسي (٥) عمل سابقيه فخصص باباً لذلك في كتابه «الاقتضاب» سماه: «دخول بعض الصفات مكان بعض (٦)، وغير ذلك مما هو في تضاعيف كتب اللغة والنحو (٧).

### وأمثلة هذا كثير منها:

\_ قوله تعالى: ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا ۚ أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴿ [هود: ١٤]؟ أي: من علم الله، (الباء) بمعنى (من)(^^).

ـ وقوله تعالى: ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]؛ أي: بأمر الله،

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد النحوي اللغوي، صنف غريب القرآن، وتأويل مشكل القرآن، مات سنة (۲۷٦هـ)، وقيل غيرها، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٢٩٦/١٣، طبقات الداوودي ٢٥١/١١.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده أبو الحسن المرسي، إمام في اللغة وآدابها، كان ضريراً، وكذلك أبوه، نبغ في آداب اللغة ومفرداتها، فصنف: «المخصص»، و«المحكم والمحيط الأعظم»، و«شرح ما أشكل من شعر المتنبي»، مات سنة (٤٥٨هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٠، الأعلام ٤/

<sup>(</sup>٤) المخصص ٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد البَطَلْيُوسي ـ بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة وسكون اللام وفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الواو وبعدها سين مهملة ـ النحوي، اللغوي، من مصنفاته: «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب»، و«الأسباب الموجبة لاختلاف الأئمة»، مات سنة (٥٢١هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٣/٣٦، سير أعلام النبلاء ١٩٨/٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) الاقتضاب ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: رصف المبانى ٢٢٣، مغنى اللبيب ١١٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تأويل مشكل القرآن ٣٠٢.

(من) بمعنى (الباء)، ومن تأتي للسبب في كلام العرب<sup>(١)</sup>.

\_ وقوله تعالى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَدَابِ وَاقِع ِ ۞ [المعارج]؛ أي: عن عذاب، (الباء) بمعنى (عن)(٢).

وهذه العادة لها أثر بارز في أداء المعاني، وبعد استقراء كلام المفسرين الأوائل واللغويين السابقين في بيان الآيات التي استُعمل فيها حرف الجر في موضع يُستعمل فيه حرفٌ آخر عادةً؛ تبيَّن أنهم لم يلتزموا منهجاً محدداً في توجيه هذه الأساليب في جميع المواضع، فأحياناً يقولون بتضمين الفعل معنى فعل آخر(٢)، ويقولون بتناوب حروف الجر في أحيان أُخر(٤).

فالإمام الطبري (٥) مع تفسيره بالتضمين في مواضع منها قوله:

(وقوله: ﴿وَلاَ تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨] يقول جل ثناؤه لنبيه ﷺ: ولا تصرف عيناك عن هؤلاء الذين أمرتك يا محمد أن تصبر نفسك معهم إلى غيرهم من الكفار، ولا تجاوزهم إليه، وأصله من قولهم: عدوت ذلك، فأنا أعدوه: إذا جاوزته»(٦٠).

وقوله: «ويعني بقوله: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦]، يُرْوَى بها ويُنتفع»(٧).

إلا أنه لم يقدمه على القول بتناوب الحروف؛ فقد قال في تفسير قوله

<sup>(</sup>۱) ينظر: تأويل مشكل القرآن ٣٠١، البحر المحيط ٣٠٣/٥، الجنى الداني ٣١٤، البرهان ٤٢٠/٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: رصف المباني ۲۲۲. (۳) ينظر: الخصائص لابن جني ۲/۸،۷.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٢/ ٩١، ٥ / ٤٢، معاني القرآن للفراء ٢ / ١٨٦، معاني القرآن للأخفش الأوسط ٢٩٨، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ٢٩٨، التبيان للعكبري ٢ / ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، أبو جعفر، الإمام المفسر المؤرخ، كان مجتهداً لا يقلد أحداً، من أشهر مصنفاته: «كتاب التفسير»، و«أخبار الأمم والملوك»، مات سنة (٣١٠هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ١/٢٥٦، سير أعلام النبلاء ٢٦٧/١٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ١٥/ ٢٣٧. (٧) تفسير الطبري ٢٣/ ٥٣٩.

(فتأويل الكلام: ومن أهل الكتاب الذي إنْ تأمنه، يا محمد، على عظيم من المال كثير، يؤدِّه إليك ولا يخنْك فيه، ومنهم الذي إن تأمنه على دينار يخنْك فيه فلا يؤدِّه إليك، إلا أن تلح عليه بالتقاضي والمطالبة، و[الباء] في قوله: ﴿بِدِينَارِ ﴾ و[عَلَى] يتعاقبان في هذا الموضع، كما يقال: «مررت به، ومررت عليه»»(١).

وقال أيضاً: «قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَلَأُصُلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]؛ يعني به: على جذوع النخل، وكما قالوا: [فعلت كذا في عهد كذا، وعلى عهد كذا]، بمعنى واحد» (٢٠).

بل جمع بين التفسير بالتضمين للفعل والتضمين للحرف في مواضع كثيرة، حيث يقول:

"وقوله: ﴿وَنَصَرُنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِنَا ﴾ [الأنبياء: ٧٧]، يقول: ونصرنا نوحاً على القوم الذين كذّبوا بحججنا وأدلتنا، فأنجيناه منهم، فأغرقناهم أجمعين (٣).

وقال الطبري أيضاً: «القول في تأويل قوله: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا الْمُوالَمُمُ إِلَى الْمُوالِكُمُ الله النساء: ٢]، قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: ولا تخلطوا أموالهم - يعني: أموال اليتامى بأموالكم - فتأكلوها مع أموالكم»(٤)، ومِثلُه فَعَل الزمخشري فقد فسر بهذا وهذا(٥).

وكذا ابن عطية فقد وصف تضمين الفعل بأنه قول الحذاق $^{(7)}$ ، ومع ذلك يقول: «التعدية باللام في ضمنها تعد بالباء يفهم من المعنى» $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٦/٥١٩، ٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٨/٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٠، ٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز ١/٤٧١.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٧/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٢/٢.

وكذا أبو حيان الأندلسي مع قوله: «إن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف»(۱)، إلا أنه فسر بتناوب الحروف(7)، وكذا ابن كثير(7)، وغيرهم.

بل إن ابن تيمية (٤) مع قوله بالتضمين للأفعال كما في الفتاوى: «والعرب تُضَمِّنُ الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض»(٥).

فسر بتناوب الحروف في مواضع حيث يقول: «قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٢]؛ يعني: على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله: ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٢٦]؛ يعني: على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله: ﴿وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: لا يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله: ﴿وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:

وكذلك ابن القيم حيث يقول عن تضمين الأفعال: «هذه طريقة إمام الصناعة \_ سيبويه \_ رحمه الله تعالى، وطريقة حذاق أصحابه يضمنون الفعل معنى الفعل، لا يقيمون الحرف مقام الحرف، وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعى فطنة ولطافة في الذهن»(٧).

ومع هذا فسَّر (في) بمعنى (على) حيث يقول: ﴿ وَأُمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ١٦/٦.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٢/ ٦٧٠، ٣/ ٤٩، وهو الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ الدمشقي الشافعي، حافظ مؤرِّخ فقيه، له مصنفات كثيرة، منها: «البداية والنهاية»، و«تفسير القرآن العظيم»، و«جامع المسانيد»، مات سنة (٤٧٧هـ)، له ترجمة في: طبقات الداوودي ١١١/١، شذرات الذهب ٢٣١/٦.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين ابن تيمية، ذكر في ابن حجر في الدرر الكامنة ١٨٥/: أن تصانيفه ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة، من أشهر مصنفاته: «منهاج السُّنَّة»، و«درء تعارض العقل والنقل»، و«الرد على المنطقيين»، و«الاستقامة»، مات سنة (٧٢٨هـ)، له ترجمة في: الذيل على طبقات الحنابلة ٢٤٩/٢، البداية والنهاية ١٣٥/١٤.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ٦٨/٥.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٧) بدائع الفوائد ٢/ ٢١.

[الملك: ١٦]، معناه: من على السماء؛ يعني على العرش، وقد تكون: (في) بمعنى (على) ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٢]؛ أي: على الأرض، وكذلك قوله: ﴿وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]؛ أي: على جذوع النخل»(١).

مما يدل على أن السياق له أثر كبير في التفسير وأن القولين قائمان ولكل قولٍ وجاهته، وإن كان القول بتضمين الأفعال أوجه وأسلم من الاعتراضات على القول بتناوب حروف الجر، ولكن في القرآن مواضع لا يمكن فيها تضمين الفعل، فلا يمكن القول بقاعدة مطردة بل يقال: إن الأمر واسع، والأولى حمل الآية على المعنيين إن أفادت ذلك مع عدم التعسف في التأويل أو تضمين الحروف ما لا تحتمل عند أهل اللغة.

وقال ابن السَرَّاج<sup>(٤)</sup>: «واعلم: أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعانى فمن ذلك: الباء تقول: فلان بمكة وفي مكة...»

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ١٩/١٣.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، البصري النحوي، أبو العباس المعروف بالمبرد، إمام العربية ببغداد في زمنه، له تصانيف كثيرة، من أشهرها: «الكامل»، و«المقتضب»، و«إعراب القرآن»، مات سنة (۲۸٦هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢٨٦٨، سير أعلام النبلاء ٢٥٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) الكامل في اللغة والأدب ٣/٧٣.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن السري بن سهل، البغدادي النحوي، أبو بكر ابن السراج، أحد أئمة الأدب والعربية، كان يلثغ بالراء فيجعلها غيناً، من مصنفاته: «الأصول في النحو»، و«شرح كتاب سيبويه»، و«الشعر والشعراء»، مات سنة (٣١٦هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٩/٤٣، سير أعلام النبلاء ١٤٨٥/١٤.

إلى أن قال: «فهذه حقيقة تعاقب حروف الخفض فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز» $^{(1)}$ .

وجامع الكلام في المسألة ما قاله ابن السيد البَطَالْيَوْسي: «هذا الباب أجازه قوم من النحويين أكثرهم من الكوفيين، ومنعه قوم أكثرهم من البصريين، وفي القولين نظر؛ لأن من أجاز دون شرط وتقييد، لزمه أن يجيز سرت إلى زيد، وهو يريد مع زيد قياساً على قولهم: «إن فلاناً لظريف عاقل إلى حسب ثاقب»؛ أي: مع حسب، ولزمه أن يجيز: زيد في عمرو؛ أي: مع عمرو... هذه المسائل لا يجيزها من يجيز إبدال الحروف، ومن منع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسف في التأويل لكثير مما ورد؛ لأن في هذا الباب أشياء كثيرة يبعد تأويلها على غير البدل»(٢).

#### وخلاصة القول:

ـ أن من عادات القرآن: [تعدي كثيرٍ من الأفعال التي وردت في القرآن إلى مفعولها بحرف جر غير الحرف الذي تتعدى به في أصل الوضع اللغوي]، وقد أبان علماء اللغة والتفسير معاني هذه الحروف، وأن هذه عادة العرب، وقد جاء القرآن بلغتهم ومرجعاً لها.

- ومن خلال هذه العادة؛ نشأت مسألة: هل هذا الأسلوب تناوب بين الحروف؟ أو تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بهذا الحرف حسبما سُمِع عن العرب؟ (٣).

- تجدُرُ الإشارة إلى أن القول بالتضمين فيه بلاغة إعطاء الفعل معنى فعلين، كما قال الزمخشري عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ ذِينَةَ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنِيَّةُ [الكهف: ٢٨]: «وإنما عدى بعن، لتضمين عدا معنى نبا وعلا، في قولك: نَبَت عنه عينُه، وعَلَت عنه عينُه: إذا اقتحمته ولم تعلَق به. فإن قلت: أي غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدهم عيناك، أو لا تعل

<sup>(</sup>١) الأصول في النحو ١/٤١٤ ـ ٤١٥. (٢) ينظر: الاقتضاب ١/٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص لابن جني ٢/٧، ٨.

عيناك عنهم؟ قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى فذّ، ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم؟، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمُ إِلَى آَمُولِكُمُ اللّهُ الله الله الله الله الله الله تعالى أعلم.

## المطلب الثاني الله التاني الله الله التاني التاني الله التاني التاني الله التاني الله الا

حروف النداء التي ذكرها أهل اللغة وهي: «الهمزة»، «أيْ»، «أيْ»، «أيْ»، «أَيْ»، «وَا»، «يا»(٢).

وقد تستعمل أدوات النداء التي للقريب لنداء البعيد، لمعنى من المعاني، كأن يريد الإشارة إلى أنَّ هذا البعيد في جسده هو قريب إلى قلبه ونفسه وحاضر في ذهنه، أو أنه لشدة استماعه وسرعة استجابته كأنه قريب، فهو لا يحتاج أن ينادى بأدوات نداء البعيد.

وقد تستعمل أدوات النداء التي للبعيد لنداء القريب، للدلالة على معنى من المعاني، إشارة إلى علو مرتبته وقدره، فناسب نداؤه بنداء البعيد في العلو، أو إشارة إلى انحطاط منزلته، فناسب كذلك نداؤه بنداء البعيد في السفل، أو إشارة إلى غفلة المنادى فهو بمنزلة البعيد لحاجته إلى زيادة التنبيه، أو إشارة إلى شدة حاجته إليه فيمد صوته بالنداء كالمستغيث، فناسب استعمال أداوت نداء البعيد لما فيها من مد الصوت، ونحو هذا كما هي عادة العرب (٣).

وزعم بعضهم أن في نداء الرب بـ(يا) إشارة إلى احتقار العبد نفسه والإقرار بالتقصير (٤)، فالتناوب في استعمال حروف النداء وتحديد المعنى

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲/۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني ٧١، ١٤١، ٢١٥، ٢١٥، ٤٣١، ٤٣١، ٢١٥، ٤٧٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ١/١١، الجني الداني ٣٥٤ \_ ٣٥٥، روح المعاني ١٨١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ١/١٢١، اللباب في علوم القرآن ١/٧٠٤.

يكون حسب السياق لتضم حروف النداء جميع معاني القرب أو البعد مسافة أو حكماً (١).

وعادة القرآن نيابة أم الباب (يا) عن جميع أدوات النداء، لتعم جميع المعاني، فهي في غاية الدقة لبيان حال المنادى، من حيث القرب والبعد الحسي والمعنوي، مما سبقت الإشارة إليه في مباحث اختيار الحرف المناسب.

ومما يؤكد نيابتها عن جميع الأدوات أنها إذا حذفت أداة النداء في القرآن فلا يقدر غير (يا)؛ لكونه أصلاً لحروف النداء ومشتركاً لنداء القريب والبعيد (٢٠)، ومنه قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذاً... الآية [يوسف: ٢٩]؛ أي: يا يوسف (٣)، والله تعالى أعلم.

## \_\_\_\_\_\_ المطلب الثالث الله المطلب الثالث المحالات

#### نيابة حروف العطف عن بعض

حروف العطف لها الأثر الكبير في دلالات الآيات، والربط بين الجمل والكلمات، ولذا بيَّن علماء اللغة أن لكل حرف دلالة عامة تختص به.

وقبل البداية في بيان العادة أشير إلى أهم حروف العطف التي تقع النيابة بينها ومعانيها عند أهل اللغة:

## □ الأول: [الواو] وهو أصل حروف العطف:

قال المبرِّد: «وكل بابِ فأصله شيءٌ واحدٌ، ثم تدخل عليه دواخل؛ لاجتماعها في المعنى... والواو أحق بالعطف»(٤).

ومعناها إشراك الثاني فيما دخل فيه الأول وليس فيها دليل على أيهما

<sup>(</sup>۱) ينظر: رصف المباني ۵۱۳. (۲) ينظر: التحرير والتنوير ٢/٨٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٥/ ٣٥٧٧.

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٧٠.

كَانَ أُولاً نَـحـو قـول الله وَجَلَلُ: ﴿ يَكُمُرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (اللهِ عَمَانَ] والركوع قبل السجود (١٠).

يقول سيبويه: «قولك: مررتُ بعمرو وزيد، وإنما جئت بالواو لتضم الآخر إلى الأول وتجمعهما، وليس فيه دليل على أنَّ أحدهما قبل الآخر»(٢).

ويقول الرضي (٣): «فقوله: [فالواو للجمع مطلقاً]: معنى المطلق أنه يحتمل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحد، وأن يكون حصل من زيد أولاً، وأن يكون حصل من عمرو أولاً، فهذه ثلاثة احتمالات عقلية، لا دليل في الواو على شيء منها، هذا مذهب جميع البصريين والكوفيين (٤).

## □ الثاني: [الفاء] ومعناها أن الثاني بعد الأول وأن الأمر بينهما قريب:

يقول سيبويه في التمييز بين الواو والفاء: «والفاء وهي تضم الشيء إلى الشيء، كما فعلت الواو غير أنها تجعل ذلك متسقاً بعضه في إثر بعض، وذلك قولك: مررتُ بعمرو فزيدٍ فخالدٍ، وسقط المطر بمكان كذا وكذا، فمكان كذا وكذا، وإنما يقرو أحدهما بعد الآخر»(٥).

# الثالث: [ثُمَّ] وهي مثل الفاء إلا أنها أشد تراخياً وتجيء لتبين أن بين الثاني والأول مهلة:

يقول المرادي(٦): «[ثُمَّ] حرف عطف يشرك في الحكم، ويفيد الترتيب

<sup>(</sup>١) الأصول في النحو ٢/٥٥. (٢) الكتاب ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الحسن الرضي السمنائي النجفي المعروف بالرضي، وبالشارح، وبنجم الأثمة، ونجم الدين، عالم بالعربية، من أشهر مصنفاته: «الوافية في شرح الكافية» لابن الحاجب في النحو، و«شرح مقدمة ابن الحاجب» وهي المسماة بالشافية في علم الصرف، مات سنة (٦٨٦هـ)، له ترجمة في: روضات الجنات ٢٨٦، الأعلام ٦٨٦٨.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية ٤/ ٣٨٢. (٥) الكتاب ٤/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) هو: الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المولد المغربي الإقامة والشهرة، الآسفي النحوي اللغوي الفقيه، بدر الدين المعروف بابن أم قاسم، مفسر أديب من مصنفاته: «تفسير القرآن»، و«الجني الداني في حروف المعاني»، و«شرح الشاطبية»، و«شرح الألفية»، مات يوم عيد الفطر سنة (٧٤٩هـ)، له ترجمة في: غاية =

بمهلة؛ فإذا قلت: قام زيد ثم عمرو، آذنت بأن الثاني بعد الأول بمهلة»(١).

قال ابن القيم: «لا غرو أن يتقارب معنى الحرف من معنى الاسم المشتق المتمكن في الكلام، فهذه ثُمَّ حرف عطف، ولفظها كلفظ الثَّم، والثَّمُ هو زمُّ الشيء بعضه إلى بعض. . . وأصله من ثمَمْتُ البيتَ : إذا كانت فيه فُرَج فَسُدَّ بالثَّمَام»(٢).

ويتضح معناهما الأصلي أكثر من خلال آيات سورة عبس حيث يقول الله تعالى: ﴿مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ آلِكُ [عبس] العطف بالفاء للدلالة على التعاقب والتقارب، ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَهُ ﴿ آلَكُ وعبس]؛ أي: أخرجه من بطن أمه (٣) ولذا جاء العطف بثم للدلالة على التراخي ووجود الفاصل بين الحدثين؛ من كونه نطفة إلى ولادته، وهو مدة بقاء الجنين في بطن أمه، ﴿ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَفَرَهُ ﴿ آلَكُ مُوته العبس] عطف بثم للدلالة على التراخي بين خروجه من بطن أمه إلى موته بخلاف المدة بين موته وقبره فإنها يسيرة ولذا جاء العطف بالفاء إشارة إليه، ولما كان بين الموت والبعث برزخاً فاصلاً جاء التعقيب بثم ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ولما كان بين الموت والبعث برزخاً فاصلاً جاء التعقيب بثم ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ والما كان بين الموت والبعث برزخاً فاصلاً جاء التعقيب بثم ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ والما كان بين الموت والبعث برزخاً فاصلاً جاء التعقيب بثم ﴿ أَن الله الله المنه المن

يقول سيبويه مفرقاً بين هذه الأحرف الثلاثة: «فإذا قلت: مررتُ برجل

النهاية ١/ ٢٢٧، والدرر الكامنة ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>١) الجني الداني ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ٩٩/١، ينظر: معجم مقاييس اللغة ١/٣٦٩. قال الجوهري: «وثممت الشيء أثُمُّه بالضم ثمَّاً، إذا أصلحته ورممته بالثَّمام» الصحاح ١٥٩/٦.

<sup>(</sup>٣) روي عن مجاهد: أن المراد بالسبيل طريق الحق والباطل، أخرجه الطبري ٢٢٣/٢٤، وقال الطبري: «وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق، وهو الخروج من بطن أمه يسَّره، وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية، وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه، وتصريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده» ٢٢٤/٢٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: رصف المباني ص٢٤٩، وما ذكرته في معنى الفاء، وثم هو مذهب الجمهور وما أوهم خلاف ذلك تأولوه، ينظر: الجنى الداني ٤٢٦، مع العلم بأن التراخي أمر نسبي يُقَدَّر في كل موضع بقدره.

راكب وذاهب، استحقهما؛ لا لأن الركوب قبل الذهاب، ومنه: مررتُ برجل راكب فذاهب استحقهما، إلا أنه بَيَّنَ أن الذهاب بعد الركوب، وأنه لا مهلة بينهما، وجعله متصلاً به، ومنه: مررتُ برجل راكب ثم ذاهب، فبيَّنَ أن الذهاب بعده، وأن بينهما مهلة وجعله غير متصل به، فصَيَّرَه على حِدَة»(١).

## 🗖 الرابع: [أَوْ] إما أن تكون:

أ ـ لأحد الشيئين بغير تعيينه عند شك المتكلم، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُكِلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ [المؤمنون].

ب ـ أو قصده أحدهما، مثل قوله تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِيَ اللَّهُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: ٨٩].

ج ـ أو إباحة (٢) كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤] (٣).

وإذا دَخَلَت عليها لا الناهية امتنع فعل الجميع كقول الله وعَلَى : ﴿فَأَصْبِرُ لِخُكْرِ رَبِّكَ وَلَا تُطع لِخُمْر رَبِّكَ وَلَا تُطِع مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ الْإِنسان] إذ المعنى لا تطع أحدهما (٤).

وهكذا اعتنى علماء اللغة بتحديد المعنى الأصلي لحروف العطف فمنها ما يفيد الاشتراك، وأخرى للتعقيب، وثالثة للتعقيب مع التراخي، وغيرها، ومن هنا تظهر أهمية معرفة عادة القرآن في نيابة بعض حروف العطف عن بعض.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) الإباحة: هي حرية المخاطب في اختيار أحد المتعاطفين أو اختيارهما معاً، فالمراد: الإباحة بحسب العقل، أو العرف في أي وقت، وعند أي قوم لا الإباحة الشرعية. ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك ٣/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: رصف المباني ص٢١٠، مغنى اللبيب ٧٣.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب ٧٤، الأصول في النحو ٢/٥٥، ٥٦.

فعادة القرآن نيابة حروف العطف عن بعض حسب دلالة السياق القرآني. فالمتأمل لحروف العطف في القرآن يرى الدقة البالغة في اختيار مواضعها من خلال التناوب فيما بينها باستعمال أحدها بمعنى الآخر، وكذا عند الانتقال من حرف لآخر في سياق واحد ليدل دلالة واضحة ـ مع تناوبهما ـ أن بينهما فرقاً دقيقاً لمن تأمل فيها، وأن بلاغة القرآن لا تضاهيها بلاغة.

## ١ \_ فمن الأمثلة مجِيءُ الفاء بمعنى ثم:

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ اللهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الْأَنعَامِ: اللهُ وَقَالَ سَبِحَانَهُ: ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمْ فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٦]، وقال سبحانه: ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمْ فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزُّمر: ٧].

في آية سورة الزمر حرف العطف [الفاء] وفي آية سورة الأنعام [ثُمَّ] مع أن ظاهر السياق واحد، مما يدل على التناوب بين الحرفين مع دقة في دلالة المعنى.

ويؤيد هذا قول بعض العلماء: إن الفاء فيها نوع من التراخي، وكل شيء بحسبه، وإن لم يكن كما في [ثُمَّ] تماماً (١).

قال الزركشي: «نص الفارسي في الإيضاح على أن ثم أشد تراخياً من الفاء فدل على أن الفاء لها تراخ، وكذا ذكر غيره من المتقدمين ولم يدع أنها للتعقيب إلا المتأخرون»(٢).

وقال جل وعلا: ﴿ وَ خَلَقْنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَمَةِ فَخَلَقْنَا الْعَظَنَمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخَرُ فَتَبَارِكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْمُضْغَةَ عِظْمَا فَكَسَوْنَا الْعِظْنَمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخَرُ فَتَبَارِكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْمُؤْمِنُونَا.

هذه الفاءات التي في قوله تعالى: ﴿فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَـةَ ﴾ وفي: ﴿فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ ﴾ وفي: ﴿فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ ﴾ وفي: ﴿فَكَسَوْنَا ﴾ كلها بمعنى ثم؛ لتراخى معطوفاتها.

قال الزركشي في معاني الفاء: «وتجيء للمهلة ك «ثم»؛ كقوله تعالى: ﴿ وُتَجِيءَ للمهلة كَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعُلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسُونَا الْمُضَعَلَمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنْهُ أَخْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْخَسَنُ الْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْخَسَنُ الْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا وَلا شَكُ أَن بينها وسائط.

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى اللبيب ١٦٨.

وكقوله: ﴿وَالَّذِيَ أَخْرَجَ الْمُرْعَىٰ ﴿ فَا فَجَعَلَهُ غُثَاَّةً أَحْوَىٰ ﴿ فَ﴾ [الأعلى] فإن بين الإخراج والغثاء وسائط»(١).

## ٢ ـ وتأتي ثم بمعنى الواو:

ومن أقوال العلماء التي ذَكَرَت أمثلةً لهذا المعنى:

\_ قال السمرقندي (٢): «قوله ﴿ أَمَّ الْأَرَثَنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا مِنَّ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر: ٣٢] [ثُمَّ] بمعنى العطف؛ يعني: وأورثنا الكتاب (٣).

وقال البغوي: ﴿ ﴿ أُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر: ٣٦]، ويجوز أن يكون [ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ وأورثنا؛ كقوله: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ وَالْمِنُوا ﴾ [البلد: ١٧]؛ أي: وكان من الذين آمنوا.. ﴾ (٤).

\_ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمُ ثُمُ صَوَّرُنَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا الْمُعَالَيَكَةِ ٱسْجُدُوا الْآدِمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ لَوَ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ إِلَيْكَ الْأَعْرَافِ].

قال أبو حيان: «ثم بمعنى الواو فلم ترتب ويكون الترتيب بين الخلق والتصوير أو تكون ثُمَّ في ﴿ثُمَّ قُلْنَا﴾ للترتيب في الإخبار لا في الزمان وهذا أسهل محمل في الآية»(٥).

وقال الأخفش $^{(7)}$ : «﴿ ثُمَّ ﴾ في معنى الواو $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ٤/ ٢٩٥، وينظر: مغنى اللبيب ١٦٨.

<sup>(</sup>۲) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث الملقب بإمام الهدى، من أئمة الحنفية الزهاد، له مصنفات نفيسة منها: «التفسير»، وكتاب «النوازل في الفقه»، و«تنبيه الغافلين»، مات سنة (۳۹۳هـ)، له ترجمة في: طبقات الحنفية ٢/ مير أعلام النبلاء ٢٠/١٦، طبقات الداوودي ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير السمرقندي ٣/١٠٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٣/ ٦٢٣، وينظر: ١٦/١٤. (٥) البحر المحيط ١٦/٥.

<sup>(</sup>٦) هو: علي بن سليمان، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الصغير النحوي، له تصانيف منها: «معاني القرآن»، «شرح سيبويه»، مات سنة (٣١٥هـ)، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٤٨٠/١٤، شذرات الذهب ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن ٢٩٤/، وقال النحاس: «وهذا القول خطأ على مذهب أهل النظر من النحويين، ولا يجوز أن تكون ثم بمعنى الواو لاختلاف معنيهما»، وذكر قول مجاهد \_

\_ وقال تعالى: ﴿وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُونُواْ إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٣].

قال القرطبي (1): « (ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ (هود: ٣]؛ أي: ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة، قال الفراء: [ثُمَّ هنا بمعنى [الواو]؛ أي: وتوبوا إليه؛ لأن الاستغفار هو التوبة، والتوبة هي الاستغفار، وقيل: استغفروه من سالف ذنوبكم، وتوبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم، قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين (٢).

وقال القرطبي: ﴿ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِلَى الصَّافاتِ] قال أبو عبيدة: يجوز أن تكون [ثُمَّ] بمعنى [الواو]» (٣).

قال السيوطي في [ثُمَّ]: «وذكر أهل التفسير أنه في القرآن على ثلاثة أوجه:

أحدها: بقاؤه على أصله، ومنه قوله تعالى في الأنعام: ﴿ مُثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَّنَ خِلَفٍ ثُمَّ مَرْجِعُكُمْ ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنَ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمْ أَجُمُعِينَ لَلْهَ وَالْجَلَكُمُ مِّنَ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمْ أَجُمُعِينَ ﴿ وَفَ فَي فَاطِر: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنَ عِبَادِنَا ﴾ [٣٢]، وهو كثير في القرآن.

والثاني: بمعنى الواو، ومنه قوله تعالى في يونس: ﴿ثُمُّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ. ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانِهُ. اللهُ عَلَىٰ مَا القيامة: ﴿ مُثَمِّ إِنَّا عَلَيْنَا بِيَانِهُ. اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْنَا بَيَانِهُ. اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْنَا عَلَىٰ عَلَىٰ

والثالث: وقوعه زائداً، ومنه قوله تعالى في سورة براءة: ﴿وَظُنُّوا أَن لَّا

ان المعنى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم في ظهر آدم وقال: "وهذا أحسن الأقوال يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر آدم ثم صورهم حين أخذ عليهم الميثاق ثم كان السجود لآدم بعدُ؛ ويقوي هذا: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِيّنَهُم ﴿ السجود لآدم بعدُ؛ ويقوي هذا: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِيّنَهُم ﴾ [الأعراف: ١٧٢] معاني القرآن ٣/ ١٢، وينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ١٢٣.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي، صنف التفسير المشهور بجامع أحكام القرآن، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، مات سنة (۲۷۱هـ)، طبقات المفسرين للسيوطي ص۷۹، طبقات الداوودي ۲/ ۲۵، شذرات الذهب / ۲۳۰.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۳/۹. (۳) تفسير القرطبي ۸۸/۱۵.

مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١١٨]»(١).

قال الجصاص (٢): «قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اللهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفَعَلُونَ ﴿ ثَا ﴾ [يونس: ٤٦]، ومعناه: والله شهيد (٣).

وقال البغوي (٤): ﴿ وَاللَّهُ مُرْجِعُهُمْ ﴾ [يونس: ٤٦]، في الآخرة، ﴿ مُمَّ اللَّهُ مَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُوك (أَنَّ ﴾ [يونس: ٤٦]، فيجزيهم به، [ثُمَّ] بمعنى [الواو]، تقديره: والله شهيد ﴾ (٥).

- وفي قوله تعالى: ﴿لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمُ كَثُرَتُكُمُ لَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ أَعْجَبَتْكُمُ كَثُرَتُكُمُ لَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ أَعْجَبَتْكُمُ لَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ أَعْجَبَتْكُمُ مُّذَرِينَ اللَّهِ التوبة].

سياق الآية العطف بـ[الواو] ولكن عَدَل إلى [ثُمَّ] حيث قال: ﴿ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُدْبِرِينَ ﴿ التوبة: ٢٥]، ولم يقل: [وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ووليتم مدبرين].

قال ابن عاشور: "وموقع ﴿ أُنَّمَ ﴾ في قوله: ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ آَلُهُ ۗ التوبة]، موقع التراخي الرتبي؛ أي: وأعظم ممّا نالكم من الشرّ أن وليتم مدبرين "(٦).

فكأنه يشير إلى الحالة النفسية التي مر بها المسلمون في حنين، حيث إن [ثُمَّ] في أصلها للتراخي فتلمح إلى طول الزمن الذي جاء بعده الفرار مع

<sup>(</sup>١) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) هو: الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير المعروف بالجصاص، كان إمام الحنفية في عصره، من مصنفاته: «أحكام القرآن»، و«شرح مختصر الطحاوي»، و«شرح الأسماء الحسني»، مات سنة (۳۷۰هـ)، له ترجمة في: طبقات الحنفية ١/ ٨٥٠، طبقات الداوودي ١/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن ٣/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) هو: الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد الشافعي، يلقب بمحيي السُّنَّة، فقيه محدث مفسر، من مصنفاته: «لباب التأويل في معالم التنزيل»، و«شرح السُّنَّة»، مات سنة (٥١٦هـ)، له ترجمة في: طبقات السيوطي ٣٨، طبقات الداوودي ١٦١/١.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢/ ٣٦٤، وينظر: تفسير النسفى ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير ٦/ ٣٣١.

صعوبته عليهم وشدته فقد حصل بعد حيرة واضطراب؛ فلو أتى بالواو لما أفادت هذه الدلالة، والله أعلم.

#### ٣ ـ وتأتى الفاء بمعنى الواو:

كما قال تعالى: ﴿وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمُ قَايِلُونَ ﴿ اللَّهُ الأَعْرَافِ]. [الأعراف].

قال الفراء (١١): «إنما أتاها البأس مِن قَبْل الهلاك، فكيف تَقَدَّم الهلاك؟»(٢).

أجاب العلماء على هذا الإشكال بأجوبة (٣) منها: وقوع الهلاك والبأس معاً فتكون الفاء بمعنى الواو كقوله: أعطيت فأحسنت، وكان الإحسان مع العطاء لا بعده، فلا تفيد الترتيب، ولا يحتاج السياق إلى تقدير (٤).

وحين نتأمل في سياق القرآن نجد الانتقال من العطف بالواو في نفس الموضع إلى الفاء، مما يزيد الأسلوب جمالاً، ويدل على أن بينهما اجتماعاً وافتراقاً.

قال تعالى: ﴿ وَالنَّزِعَتِ غَوْقًا ﴿ وَالنَّنْشِطَتِ نَشْطًا ﴿ وَالسَّنِحَتِ سَبْحًا ﴿ وَالسَّنِحَتِ سَبْحًا ﴿ وَالنَّازِعَاتِ].

جاءت هذه الآيات متعاطفة بالواو إلى قوله: ﴿وَالسَّنبِحَتِ سَبْحًا ﴿ ﴾

<sup>(</sup>۱) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان أبو زكريا الديلمي، المعروف بالفراء، إمام الكوفيين، ومن أعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، من مصنفاته: «معاني القرآن»، و«كتاب اللغات»، و«مشكل اللغة»، مات سنة (۲۰۷هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ۲۲۸/۲، طبقات الداوودي ۲۷۷/۲.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان: «فلا بدّ من تجوّز إما في الفعل بأن يراد به: أردنا إهلاكها، وإما أن يختلف المدلولان بأن يكون المعنى: أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق فجاءها بأسنا بعد ذلك، وإما أن يكون التجوّز في الفاء: بأن تكون بمعنى الواو وهو ضعيف، أو تكون لترتيب القول فقط فكأنه أخبر عن قرى كثيرة أنه أهلكها، ثم قال: فكان من أمرها مجيء البأس، وقيل: الفاء ليست للتعقيب وإنما هي للتفسير» البحر المحيط ٤/

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٧٢، تفسير ابن عبد السلام ١١١١، تفسير القرطبي ٧/ ١٦٢.

[النَّازعات]، ثم عدل السياق عنها إلى الفاء في قوله: ﴿ فَٱلسَّبِقَتِ سَبْقًا ﴿ اللَّارَعَاتِ]. فَٱلْمُنَبِّرَتِ أَمْرًا (إِنَّا وَالنَّازِعات].

قال الزمخشري: «أقسم ﷺ بطوائف من الملائكة تنزع الأرواح من الأجساد، وبالطوائف التي تنشطها؛ أي: تخرجها، من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها، وبالطوائف التي تسبح في مضيها؛ أي: تُسرع فتَسبِق إلى ما أمروا به، فتُدَبِّر أمراً من أمور العباد»(١).

فالحاصل من كلام الزمخشري أن الله أقسم بطوائف من الملائكة؛ فالأُولى: التي تنزع الأرواح من الأجساد، والثانية: التي تخرجها، والثالثة: التي تسبح في مضيها؛ أي: تُسرِع فتسبق فتُدبّر، فوقف عند هذه، فوصفها بثلاث صفات متتابعة؛ وهي: السبح والسبق والتدبير؛ لذلك عطف بين صفاتها بالفاء، وعطف بين ذوات الطوائف بالواو، والله أعلم.

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّهُا ۞ فَٱلْعَصِفَتِ عَصْفًا ۞ وَٱلنَّشِرَتِ نَشْرًا ۞ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَّهًا ۞ وَٱلنَّشِرَتِ نَشْرًا ۞ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَّةًا ۞ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَّةًا ۞ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَّةًا ۞ [المرسلات].

في هذه الآيات العدول عن الفاء في قوله تعالى: ﴿ فَٱلْعَصِفَتِ عَمْفًا ﴿ ثَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المرسلات] ثم المرسلات] المرسلات] ثم العدول إلى الفاء في قوله تعالى: ﴿ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَقًا إِنَّ ﴾ [المرسلات].

ومن خلال استقراء الآيات التي جاءت على هذا الأسلوب ودراستها يتبين دقة اختيار حرف العطف ودلالته العميقة.

قال الزمخشري: «أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره، فعصفن في مضيهن؛ كما تعصف الرياح تخففاً في امتثال أمره، وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحي، أو نشرن الشرائع في الأرض، أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجهل بما أوحين، ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الأنبياء»(٢).

وهذا؛ وإن كان استنباطاً جميلاً أن يَجْعل [الواو] لعطف الذوات،

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲/۱۱۲.

[الفاء] للتفريع في عطف الصفات؛ لأن الأصل في المتعاطفات التغاير في الذوات على وجه العموم، ولمَّا جَمَع بين [الواو] و[الفاء] في موضع واحد فُرِّق بينهما بأن [الواو] على الأصل في عطف الذوات ومجيء [الفاء] تفريع لصفات المتعاطفات؛ إلا أنه لا يطَّرِد في القرآن، وليس عليه جميع المفسرين.

ففي القرآن عطف الصفات على بعض بالواو مع أنها لموصوف واحد، وجيء بحرف العطف بينها.

\_ كما في قوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۚ ۚ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۗ ۚ ۗ وَٱلَّذِى وَالَّذِى وَالَّذِى وَالَّذِى وَالَّذِى وَالَّذِى وَالَّذِى أَدُرُعَ الْمُرْعَىٰ ۗ ﴿ وَالْأَعْلَى ۚ إِلَّا عَلَى ] .

\_ وجاء العطف أيضاً بالفاء مع أن الذوات مختلفة على قول جميع المفسرين (١)؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَالذَّرِيَتِ ذَرْوًا إِنَّ فَٱلْحَمِلَتِ وِقُرًا إِنَّ فَٱلْجَرِيَتِ لَا اللهُ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمَّا إِنَّ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمَّا إِنَّ إِلَى الذاريات].

يقول الألوسي: «وعَطفُ الناشرات على ما قبل بالواو ظاهرٌ للتغاير بالذات بينهما، وعطف العاصفات على المرسلات، والفارقات على الناشرات، وكذا ما بعد بالفاء؛ لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات»(٢).

وعلى هذا؛ فالذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن الواو جاءت لعطف الذوات، وتنزيلٌ لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات.

فالآية تدل على أن ما عدل فيه من الواو إلى الفاء طائفة واحدة من الملائكة ذات صفات متعددة، والفاء للدلالة على تعاقب هذه الصفات وتتابعها، وهذه الدلالة لا توجد في الواو، والله أعلم.

## $\xi$ \_ e $\Sigma$ \_

قال السيوطي: «وذكر أهل التفسير أن [أَوْ] في القرآن على ثلاثة أوجه... وذكر منها معنى: [الواو]، ومنه قوله تعالى في الأنعام: ﴿أَوْ مَا

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۲۹/۱۹۹.

تفسير الطبري ۲۲/ ۳۹۱.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل ٣/ ٢٠٧.

ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِّ [١٤٦]، وفي طه: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغَشَىٰ ﴿ إِنَّا ﴾ [٤٤] «<sup>(١)</sup>.

وقال ابن كثير: «وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون [أَوْ] في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴿ [البقرة: ١٩] بمعنى [الواو]؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ آَلَ ﴾ [الإنسان: ٢٤]» (٢).

وقال الرازي: ﴿﴿يَغْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ [النساء: ٧٧] [أَوِ] بمعنى [الواو] والتقدير: يخشونهم كخشية الله وأشد خشية»<sup>(٣)</sup>.

وقال الكيا الهراسي (٤): ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ اللِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوُ تَفَرْضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَ عَلَى اللَّوسِعِ قَدَرُهُ, وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, مَتَنَعًا بِالْمَعُهُونِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال الطبري: ﴿ ﴿ وَقَالَ سَحِرُ أَوَ بَحَنُونُ ﴿ آَلَهُ ﴾ [الذاريات: ٣٩] وكان معمر بن المثنى يقول: [أَوْ] في هذا الموضع بمعنى [الواو] التي للموالاة؛ لأنهم قالوها جميعاً له »(٦).

بل إن آية البقرة في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى آلْحَجْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْئِ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦] دلالة على أن [الواو] تأتي بمعنى [أَوْ]، ولذلك قال في البيان: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ للدلالة على أنها على معناها الأصلي.

قال أبو السعود: « ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ ﴾ فذلكة الحساب (٧٠)، وفائدتها أن لا

<sup>(</sup>١) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير ۱۹٤/۱. (۳) تفسير الرازي ۱۹۸/۱۰.

<sup>(</sup>٤) هو: علي بن محمد بن علي الطبري أبو الحسن الشافعي، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي، من أشهر مصنفاته: «أحكام القرآن»، مات سنة (٥٠٤هـ)، له ترجمة في: طبقات الشافعية ٢٨١/٤، شذرات الذهب ٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن ١/ ٢٠٠. (٦) تفسير الطبري ٢١/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٧) الفذلكة: كلمة مخترعة من قوله؛ أي: الحاسِب إذا أجْمَلَ حسابه: فذلك كذا وكذا \_

يتوهم أن [الواو] بمعنى [أَوْ]»<sup>(١)</sup>.

#### إذن:

حروف العطف ينوب بعضها عن بعض، وهي عادةٌ لها أثر في معاني القرآن، وهو موضوع طويل، قد لا يتفق المفسرون في مفرداته على معنى واحد وليس هذا مقصوداً هنا؛ بل لنعلم أن هذه العادة جارية عند العرب وفي كتاب الله منها مواضع كثيرة نبه عليها المفسرون.

#### ويستنبط من هذا التناوب أمور منها:

١ ـ جمال الأسلوب القرآني بعدم الاستمرار على صيغة واحدة عند كثرة المتعاطفات.

٢ ـ إفادة معنى جديد عند النيابة لا يؤديه الحرف الأصلى.

٣ ـ في تنويع هذه الحروف نوع من الإعجاز البياني.

٤ ـ الربط بحروف العطف بين الجمل يكون على حسب ما يناسب المعنى، ويُزَيِّن النطق بالقرآن.

#### ومن لطائف هذا المطلب:

١ ـ أن ثم لم تقع عاطفة للمفرد على المفرد في القرآن، وإنما جاءت عاطفة للجمل<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ الفاء جاءت عاطفة للمفرد وللجملة في القرآن، ولكن عطفها للاسم في نوع معين لم تتجاوزه: وهو عطف الصفات، فتَعْطِف اسم الفاعل على اسم الفاعل فقط<sup>(٣)</sup>؛ كقوله تعالى: ﴿فَٱلتَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ إللَّهَافات]، ﴿فَٱلسَّنِقَتِ سَبْقًا ﴿ إللَّهَ النَّهَ النَّهُ وَالنَّازَعات]، ﴿فَٱلْمُورِبُتِ قَدْحًا ﴿ إلله العاديات]، ولم أستطع أن أصل إلى سببٍ في اختيار هذا الأسلوب مع الفاء، فالله أعلم بأسرار كتابه.

عدداً، وهي مثل قولهم: فَهْرَس الأبواب فَهْرَسةً، إلا أن فَذْلَكَ ضارِبٌ بعرق قي العربية، وفَهْرَس مُعَرَّب، تاج العروس ٢٧/ ٢٩٣، وينظر: التسهيل ١٣٨/١، الكليات ١١٠٤.

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود ٢/٧٠١. (٢) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن ٨/١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن ١٨٩/١١، ١٨٩/١١.



#### التأكيد ببعض الحروف أو حذفها

#### وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: التأكيد ببعض حروف المعانى.
- المطلب الثاني: تقوية المعنى ببعض الحروف.
  - المطلب الثالث: حذف بعض الحروف.

## التأكيد بدوف مد وفي الدولا

#### التأكيد ببعض حروف المعاني

الحروف قسمان: حروف مَعَان، وحروف مَبَان.

وفي هذا المطلب بيان أن من عادات القرآن تأكيد السياق القرآني بحروف المعاني، وسيأتي الكلام في المطلب التالي حول تقوية المعنى بحروف المباني.

والمراد بحروف المعاني: ما جاء لمعنى وليس باسم و(1) فعل وحروف المباني: هي حروف الهجاء (1).

وقبل ذكر أمثلة العادة أشير إلى أنه قد يُسَمِّي بعض العلماء حرف التأكيد زائداً، وهذا اصطلاح إعرابي درج عليه كثير من علماء اللغة العربية، ومن العلماء من سماه حرف الصِّلة والحشو واللغو.

قال الرضى عن الحروف الزائدة: «... وسميت أيضاً حروف الصلة؛

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٢، الصاحبي في فقه اللغة ١٧، هذا من أحسن ما عُرِّف به حرف المعنى.

<sup>(</sup>٢) اللباب في علل البناء والإعراب ٥٠.

لأنها يُتوصَّل بها إلى زيادة الفصاحة أو إلى إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك»(١).

وقال ابن يعيش<sup>(۲)</sup>: «والصلة والحشو من عبارات الكوفيين، والزيادة والإلغاء من عبارات البصريين»<sup>(۳)</sup>.

وقد نزه بعض العلماء كتاب الله تعالى من أن يكون فيه حرف زائد.

قال ابن هشام: «ينبغي للمُعْرِب أن يتجنب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى: إنه زائد؛ لأن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله منزه عن ذلك»(٦).

المهم هنا أنه جاء التأكيد بالحروف في القرآن والشعر ما لا يحصى، وكل حرف في القرآن ففيه فائدة؛ وقول من قال حرف زائد ليس على ظاهره؛ فالمراد بالحرف الزائد: أنه زائد في الإعراب، فيؤول الأمر إلى الخلاف اللفظى.

<sup>(</sup>١) شرح الكافية للرضى ٤/٣٣/٤.

<sup>(</sup>۲) هو: يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء الموصلي، موفق الدين الأسدي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع، من كبار العلماء بالعربية، من كتبه: «شرح المفصل»، و«شرح التصريف الملوكي» لابن جني، مات سنة (۲۲۳هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ۲/۱۲۳، شذرات الذهب ٥/٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ١٢٨/٨.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي أبو عبد الله التميمي، من مؤلفاته: «تفسير آيات الأحكام ولم يكمل»، «أصول في التفسير»، مات سنة (١٤٢٠هـ)، له ترجمة في: مقدمة مجموع فتاواه جمع فهد السليمان ٩/١.

<sup>(</sup>٥) القول المفيد على كتاب التوحيد ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) قواعد الإعراب ١٦٩، وينظر: البرهان ١/٣٠٥.

قال الزركشي: «وجميع ما قيل فيه زائد، ففائدته التوكيد؛ لأن الزيادة في الكلام تقتضي أن ذلك لم يصدر عن غفلة، وإنما صدر عن قصد وتأمل، وذلك من فوائد التوكيد اللفظي»(١).

وقال ابن عثيمين: «إنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى، فهو مفيد وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا نقول: هو زائد، زائد بمعنى أنه لا يُخِلُّ بالإعراب إذا حذف»(٢).

فهذه الحروف الزائدة جِيء بها لفوائد لفظية كتزيين السياق وزيادة الفصاحة.

ولفوائد معنوية كالتأكيد؛ والتأكيد معنى مقصود، فللحرف معنى في السياق لا يكون إلا به.

وعلل بعض العلماء الزيادة بكون ما بعد الحرف معمول لما قبله، ومن ذلك قول أبى حيان: «ومعنى الزيادة فيها: أن ما بعدها معمول لما قبلها»(٣).

وقد اتفقت كلمة المفسرين والنحويين والبلاغيين: أنه يمتنع أن يوجد في القرآن الزيادة المحضة التي يكون وجودها كعدمها.

وسأشير إلى عادة القرآن بزيادة بعض حروف المعاني للتأكيد في القرآن مع ذكر الأمثلة:

أولاً: عادة القرآن زيادة [مَا] للتأكيد كلما جاءت بعد [قَلِيلاً]:

\_ كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ شَيْكُ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا يُؤْمِنُونَ شَيْكُ ﴿ اللَّهِ وَآ .

أي: اعتذروا عن الإيمان بأن قلوبهم غلف؛ أي: عليها غلاف وأغطية، فلا يخلص إليها ما تقول، يزعمون أنه عذر لهم، وهذا كذب منهم، فلهذا قال تعالى: ﴿ بَلُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾؛ أي: أنهم مطرودون ملعونون، بسبب

<sup>(</sup>١) البحر المحيط في أصول الفقه ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۱۶۳۸.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٤/٣٦٪.

كفرهم، فقليلاً المؤمن منهم، أو قليلاً إيمانهم، وكفرهم هو الكثير(١١).

قال أبو حيان: «زيادة ما للتوكيد لا ينكره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعربية، فضلاً عن من يتعاطى تفسير كلام الله» $^{(7)}$ .

فـ[مًا] هنا زائدة مؤكدة، وفي كل موضع مثل هذا السياق؛ فلا يجوز أن تكون مصدرية؛ لأنه يلزم رفع [قَلِيلاً] ليكون مبتدأ وخبراً، ولا يجوز أن تكون [مًا] نافية لتقدم معمول ما في حيزها عليها(٣).

قال مكي $^{(3)}$  في تفسير الآية: «و[مَا]: زائدة» $^{(6)}$ .

وقال أبو السعود: ﴿ ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَمَا]: مزيدةٌ للمبالغة؛ أي: فإيماناً قليلاً يؤمنون (٢٠٠٠).

## ومواضع زيادة [مَا] في القرآن كثيرة، أذكر على سبيل الإشارة:

- ـ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَأَءۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٣].
- ـ وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ (إِنَّا﴾ [الأعراف: ١٠].
- \_ وقــولــه تــعــالــى: ﴿وَهُوَ اَلَذِيَ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (ﷺ) [المؤمنون].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿قَلِيلًا مَّا نُذَكَّرُونَ ﴿ آلِكُ ﴾ [النمل: ٦٢].
    - ـ وقوله تعالى: ﴿فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ إِلَّهُ ۗ [السجدة: ٩].

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير ابن كثير ١/٣٢٤، تفسير السعدى ٥٨.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٣/١٠٤.

<sup>(</sup>٣) المراد: تقدم [قليلاً] وهو معمولُ ما في حَيِّز: [ما]، على العامل وهو الفعل: يؤمنون، وهذا لا يجوز عند أهل اللغة. ينظر: البحر المحيط ١/ ٤٧١، دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) هو: مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي القيرواني المالكي، من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، ومن مصنفاته: «مشكل إعراب القرآن»، «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»، مات سنة (٤٣٧هـ)، له ترجمة في: طبقات الداوودي ٢/ ٣٣١، شذرات الذهب ٢٦٠/٣.

<sup>(</sup>٥) الهداية إلى بلوغ النهاية ١/ ٣٤٤. (٦) تفسير أبي السعود ١/٨٨.

- ـ وقوله تعالى: ﴿قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا ﴿ [غافر: ٥٨].
- \_ وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ [الحاقَّة].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿وَلَا بِقُولِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ [الحاقَّة].

ففي كل هذه المواضع وغيرها زيادة [مَا] لإرادة التوكيد، مع تقوية اللفظ وصلة الكلمات وتمام الفصاحة.

قال العكبري: «زيادة [مَا] تؤذن بإرادة شدة التوكيد»(١).

وقال ابن عاشور: «وشاعت زیادة مَا بعد اسم: قلیل، وکثیر، وبعد فعل: قل، کثر، طال»(۲).

ثانياً: عادة القرآن زيادة [ما] للتأكيد كلما جاءت بعد [إذا]:

حسب استقراء المواضع التي جاءت فيها [مَا] بعد [إِذَا] تبيَّن أنها زائدة للتأكيد في جميع المواضع.

قال أبو حيان: "[مَا] بعد إذا زائدة للتأكيد" $^{(n)}$ .

ولنتأمل في المواضع، ومنها:

\_ قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوأً ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

المراد: إذا دعوا، ولكن لزيادة التأكيد جاءت ما.

قال البقاعي (٤): « ﴿إِذَا مَا دُعُواً ﴾ دعاء جازماً بما أفهمته زيادة [مَا] » (٥). وقال ابن عثيمين: «أي: لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة،

<sup>(</sup>۱) التبيان في إعراب القرآن ۱/٥٤، وينظر: البرهان في علوم القرآن ٢/٤١٦، التحرير والتنوير ٣٤٩/٢٦.

<sup>(</sup>Y) التحرير والتنوير ١٦/٢٧. (٣) البحر المحيط ٧/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّبَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان الدين، مؤرخ أديب، أصله من البقاع في سورية، من مصنفاته: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»، و«القول المفيد في أصول التجويد»، و«عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران»، مات سنة (٨٨هه)، له ترجمة في: شذرات الذهب ٧/ ٢٣٩، البدر الطالع ١/١٩١.

<sup>(</sup>٥) نظم الدرر ١/٥٤٧.

أو أدائها؛ وما هذه زائدة لوقوعها بعد إذا؛ وفيها بيت مشهور يقول فيه:

ياطالباً خذفائدة [مَا] بعد [إِذَا] زائدة

ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد بمعنى أنه لا معنى له؛ بل زائد إعراباً فقط؛ أما في المعنى فليس بزائد»(١).

ـ وكذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الصَّلِاحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الصَّلِحَتِ﴾ [المائدة: ٩٣].

ـ وقوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِـدُ مَآ أَمْوِكُمُ عَلَيْهِ وَقُلُوكَ لَاۤ أَجِـدُ مَاۤ أَمْوِكُمُ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَحِـدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا وَأَعْيُنُونُهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلِهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلُوا وَأَعْيُنُونُهُمْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلُوا وَأَعْيُنُونُهُمْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلُوا وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلُوا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِلْهُمُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَلَوْلِكُمْ عَلَيْهِ وَلَوْلِكُمْ عَلَيْهِ وَلَوْلًا عَلَيْهُولَا وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمِي وَاللَّهُ وَلَوْلَ كُلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِكُوا وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُوا وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُونِ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالِكُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُولُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِي وَلَا عَلَالْمُوالِمُوا لَلّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِقُولُولُ

وقول تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَتُهُ هَذِهِ المِينَا وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ (إِنَّيَا) ﴿ [التوبة].
 إيمنناً فَأَمَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ (إِنَّيَا) ﴾ [التوبة].

عند التأمل في هذه الآية التي زيدت فيها [مَا] للتأكيد، والآية التي قبلها بدون زيادة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا آأْنِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُوا بِاللهِ وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ السَّعَادُنَكَ أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُم وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَنعِدِينَ (اللهِ التوبة]، يدل على معنى دقيق للتفريق بينهما.

قال ابن عاشور: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَنَهُ هَذِهِ المِكَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ السَّوبة]، عطف على المِكنَا فَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُم إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ السَّوبة]، عطف على قسول الله وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ السَّعَذَنَكَ أُولُوا الطّلولِ مِنْهُمُ وَكَنْهُ أَنْ أَولُوا الطّلولِ مِنْهُمُ وَالتوبة]، وهذا عود إلى بيان أحوال المنافقين وما بينهما اعتراضات.

وهذه الآية زيدت فيها [مَا] عقب [إِذَا] وزيادتها للتأكيد؛ أي: لتأكيد معنى [إِذَا] وهو الشرط؛ لأن هذا الخبر لغرابته كان خليقاً بالتأكيد، ولأن المنافقين ينكرون صدوره منهم بخلاف الآية السابقة؛ لأن مضمونها حكاية استيذانهم وهم لا ينكرونه»(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ٣/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١١/ ٦٤.

\_ وكذلك زيدت [مَا] في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَرَكُ مُ مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ انصَكَوْفًا صَرَفَكَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

\_ وقوله تعالى: ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنَهُم بِدِّة ءَآلُكُنَ وَقَدْ كُنْنُم بِدِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ﴾ [يونس].

\_ وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَّ وَلَا يَسَمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَكَا يَسَمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَكَا لَا نَبِياءً ].

\_ وقوله تعالى: ﴿حَتَّنَ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (آبُنَ) ﴿ [فصّلت].

ـ وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ۞ [الشورى].

\_ وقـوكـه تـعـاكــى: ﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا اَبْنَكَاهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَدِّتِ أَكْرَمَنِ (إِنَّا﴾ [الفجر].

\_ وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَنِ ۗ ﴿ الْفَجر].

ثالثاً: عادة القرآن زيادة [الباء] للتأكيد في فاعل [كَفَي]:

عند تأمل [الباء] في فاعل [كَفَى] يتبين أنها زائدة للتأكيد في جميع مواضعها في القرآن (١٠).

قال أبو حيان: «وزيادتها في فاعل [كَفَى] وفاعل [يكفي] مُطَّردة»<sup>(٢)</sup>.

قال تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ حَسِيبًا ﴿ آلَ النساء: ٦]، ﴿ وَكُفَىٰ بِأَلِلَهِ نَصِيرًا ﴿ ۞ ﴿ [النساء: ٥٥]، ﴿ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٥٥]، ﴿ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٥٠]، ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ عَلِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٧٠]، ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٧٠]، ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٦]، ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٦]، ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٦]، ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٦] ﴾ ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُولُونُ أَلِلَّهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٠] ﴾ ﴿ وَكُولُونُ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُولُونُ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٠] ﴾ ﴿ وَكُولُونُ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٠] ﴾ ﴿ وَكُونُ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُونُ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُونُ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُونُ إِلَّهُ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُونُ إِلَّهُ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُونُ إِلَالِهُ وَكُونُ إِلَهُ إِلَهُ وَلِيلًا ﴿ ﴾ وَلَهُ إِلَهُ وَكُونُ إِلَهُ إِلَّهُ وَلِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُونُ إِلَهُ وَكِيلًا ﴿ ﴾ ﴿ النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُونُ إِلَالِهُ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُونُ إِلَاللَّهُ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [النساء: ٢٨] ﴾ ﴿ وَكُونُ إِلَهُ وَلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللَّهُ وَلِيلًا إِلَهُ إِللَّهِ وَلِيلًا إِلْهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلْهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَه

<sup>(</sup>١) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٨/٣٦٧، ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٣/ ٢٥٩.

[النساء: ١٧١]، ﴿ قُلُ كَفَى بِ اللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَيَنْكُمْ ﴾ [الرعد: ٤٣]، ﴿ اَقُرَا كُنْبُكُ كُفَى بِنَقْسِكَ الْيُوْمِ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ الْإِسسراء: ١٥]، ﴿ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ الْإِسسراء: ١٥]، ﴿ قُلُ بَعِيلًا ﴿ الْإِسسراء: ١٥]، ﴿ قُلُ كَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ آلَا الْإِسسراء: ١٥]، ﴿ قُلُ كَفَى بِ اللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَيَنْنَكُمُ أَ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيلًا بَهِيكًا إِنَّهُ وَالْإِسسراء: ١٥]، ﴿ وَكَفَى بِنَا حَسِينِ اللهِ وَكَفَى بِنَا حَسِينِ اللهِ وَكَفَى بِنَا حَسِينِ اللهِ وَكَفَى بِهِ عِبَادِهِ عَبِيلًا فِي اللهِ وَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴿ آلَ اللهِ وَكَفَى بِنَا حَسِينِ اللهِ وَكَفَى بِهِ عِبَادِهِ عَبِيلًا فِي اللهُ وَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِيا وَنَصِيرًا ﴿ آلَ اللهِ وَكَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ مَ شَهِيداً أَي يَعْلَمُ مَا فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الفرقان: ٥١]، ﴿ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ آلَ اللهِ وَكِيلًا إِللّهِ وَكِيلًا إِللْهِ وَكِيلًا إِللْهِ وَكِيلًا إِللّهِ وَكِيلًا إِللّهِ وَكِيلًا إِللّهِ مُنْ إِللّهِ مُنْ إِللّهِ مُنْ إِللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ وَكِيلًا الللهُ اللهِ وَكِيلًا الللهُ اللهُ اللهُ وَكِيلًا الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ومما يدل على زيادة [الباء] في [كَفَى] ورودها دون [الباء] في فاعلها، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيبًا عَزِيزًا ﴿ اللَّاحِزَابِ: ٢٥]. [الأحزاب: ٢٥].

وقوله تعالى: ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهِ ۗ [البقرة: ١٣٧]. وبعد استقراء فاعل [كَفَى] في القرآن تبين لي:

أن عادة القرآن جر فاعل [كَفَى] بـ[الباء] الزائدة للتأكيد عدا الآية السابقة: ﴿وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥] فقط.

قال ابن هشام: «ولا تزاد [الباء] في فاعل [كَفَى] التي بمعنى: أجزأ وأغنى، ولا التي بمعنى: وقى»(١).

وفي الآية السابقة [كَفَى] بمعنى: وَقَى، والله أعلم.

رابعاً: عادة القرآن زيادة [أَنْ] للتأكيد كلما جاءت بعد [لَمَّا]:

كل ما جاء في القرآن [أَنْ] بعد [لِمَا] فهي زائدة للتأكيد.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١١٦، وينظر: الإتقان ١/٤٦٤.

\_ كـقـولـه تـعـالـى: ﴿ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ عَ فَٱرْتَدَّ بَصِيراً ﴾ [يوسف: ٩٦].

\_ وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنى كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ﴾ [القصص: ١٩].

- وقـوك تـعـالـى: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ اللهِمْ وَصَافَ اللهِمْ وَصَافَ اللهِمْ وَصَافَ اللهِمْ وَصَافَ اللهِمْ وَصَافَ اللهُمْ وَصَافَ اللهُمْ وَصَافَ اللهُمْ وَصَافَ اللهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ف [أنْ] في هذه المواضع زائدة للتأكيد.

قال السمين (١٠): «قوله: ﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتُ ﴾ [العنكبوت: ٣٣] تقدم نظيرُها، إلا أَنَّ هنا زيدت [أنْ] وهو مطردٌ تأكيداً »(٢٠).

وقد أشار بعض العلماء أن زيادة [أنْ] يفيد تحقيق الربط بين مضمون الجملتين اللتين بعد [لَمَّا].

قال الزمخشري: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ ﴾ [أنْ] صلة أكدت وجود الفعلين مترتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما كأنهما وجِدا في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير رِيْث خِيفة عليهم من قومه (٣).

وخلاصة ما وجدته من كلام المفسرين والنحويين: أن الحرف الزائد لا يخلو من معنى التأكيد.

قال ابن السراج: «وحق المُلْغى عندي أن لا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه حتى يُلغَى من الجميع، وأن يكون دخوله كخروجه لا يُحدِث معنى

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين المعروف بالسمين، مفسر، عالم بالعربية والقراءات، شافعي، من أهل حلب، من مصنفاته: «الدر المصون في إعراب القرآن»، و«عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ في غريب القرآن»، و«شرح الشاطبية»، مات سنة (٧٥٦هـ)، له ترجمة في: غاية النهاية ١٥٢/١، الدرر الكامنة ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون ٩/٩١.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٤٥٣، وينظر: التحرير والتنوير ٢٠/ ٢٤٤.

غير التأكيد»<sup>(١)</sup>.

وكذلك قال ابن جني عن الحروف: «وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها» $^{(1)}$ . بل ذكر بعض النحويين للحرف الزائد أكثر من فائدة التوكيد.

قال الرضي: «قيل: فائدة الحرف الزائد في كلام العرب: إما معنوية وإما لفظية فالمعنوية تأكيد المعنى. وأما الفائدة اللفظية فهي تزيين اللفظ، وكون زيادتها أفصح، أو كون الكلمة أو الكلام بسببها تهيأ لاستقامة وزن الشعر، أو لحسن السجع، أو غير ذلك من الفوائد اللفظية»(٣).

وقد تجتمع الفائدتان ـ لفظية ومعنوية ـ في حرف وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى (٤).

وقال الرضي أيضاً: «فإن قيل: فيجب ألا تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية. قيل: إنما سُمِّيت زائدة لأنه لا يتغير بها أصل المعنى بل لا يزيد بسببها إلا تأكيد المعنى الثابت وتقويته، فكأنما لم تُفد شيئاً لمَّا لم تُغاير فائدتُها العارضة الفائدة الحاصلة قبلها... ولا يجوز خُلُوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معاً؛ وإلّا لعُدَّتْ عبثاً، ولا يجوز ذلك في كلام الفصحاء، ولا سيما في كلام الباري تعالى وأنبيائه»(٥).

وقال الزركشي: «سُئل بعض العلماء عن التوكيد بالحرف؟ وما معناه؟ إذ إسقاط كل الحرف لا يخل بالمعنى، فقال: هذا يعرفه أهل الطباع؛ إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا يجدونه بإسقاط الحرف»(٦).

#### والذي يظهر بعد هذا:

أن زيادة الحروف من عادة العرب في شعرهم ونثرهم، ومن أهم الحروف التي قيل بزيادتها: ما، أَنْ، الباء، لا النافية، مِنْ (٧).

<sup>(</sup>۱) الأصول في النحو ٢/ ٢٥٩. (٢) الخصائص ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية للرضي ٤/ ٤٣٢، ٤٣٣. (٤) ينظر: إعراب القرآن وبيانه ٨/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية للرضى ٤٣٢/٤، ٤٣٣. (٦) البرهان ٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>۷) ينظر: الكتاب ۲۲۱، ۲۲۱، الجنى الداني ۲/۱، ۵۰، ۵۳، ۵۱، مغني اللبيب ۱۹۲، ۲۷۱، ۳۲۷، ۵۱۵.

وتَرْك الزيادةِ في مَواضِعِها نَقْص في البلاغة والفصاحة، وَوُجُودُ الزيادة للتأكيد في القرآن نوع من الإحاطة بلسان العرب، ونوع من الإعجاز البياني وجمال النظم القرآني، وللزيادة في القرآن فائدتان: لفظية ومعنوية.

وإن كان مصطلح الزيادة ليس لفظاً متفقاً عليه؛ فليس المراد بالزيادة ظاهرها بل المراد: أنه لا يتوقف عليها المعنى الإعرابي، فلا ينبغي التوسع فيها، ولا يعني أن يقابلها النقصان فالقرآن منزه عن ذلك، والله تعالى أعلم.

# \_\_\_\_\_\_ المطلب الثاني الله التالي الت

صرَّح عامة علماء اللغة أن زيادة مبنى الكلمة يدل على زيادة المعنى (١)، وكل حرف في كتاب الله موضوع بحساب وميزان دقيق، ليؤدى المعنى الذي أراده الله منه، وقد سبق الكلام عن تأكيد المعنى القرآني بحروف المعاني، وسيكون هنا عن تقويته بحروف المبانى.

والمراد بحروف المباني حروف الهجاء التي ليس لها معنى في نفسها، وإنما تبنى منها الكلمات التي تدل على المعاني.

وعادة القرآن تقوية المعاني بزيادة حرف على أصل بِنْيَة الكلمة، وقد أطلق العلماء على هذه العادة عبارات متقاربة كقولهم: زيادة اللفظ لزيادة المعنى (٢)، وقولهم: قوّة اللفظ لقوّة المعنى (٣).

قال ابن جني: «فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني، ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى به» $^{(3)}$ .

وقال الزركشي: «الألفاظ أدلة على المعاني؛ فإذا زيدت في الألفاظ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الخصائص٣/٢٦٤، المثل السائر ٢/٥٧، ضياء السالك ٣/٣٥٥، قواعد التفسير ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مجموع الفتاوي ١٦/٥٣٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الطراز لأسرار البلاغة ١/ ٣٨٨. (٤) الخصائص ٣/ ٢٦٨.

وجب زيادة المعاني ضرورة»<sup>(۱)</sup>.

وعلى هذا فقد جاءت عادة القرآن بدلالة سياقه أن زيادة المبنى علامة على قوة المعنى، ومن الأمثلة على ذلك ما يلى:

### □ أولاً: زيادة الحرف:

عند النظر إلى قوله تعالى: ﴿وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ ا

وقوله تعالى: ﴿وَاصِّرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً ﴾ [الكهف: ٢٨].

وقوله سبحانه: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهَجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ المرامل]. وغيرها من الآيات الكثيرة، جاءت بلفظ: اصبر.

### وفي مواضع أخرى زيدت الطاء كما في الآيات التالية:

\_ قوله تعالى: ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرَ لِعِبَدَتِهِ ۚ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ. سَمِيًّا (شَّ)﴾ [مريم].

فأصل اصطبر: اصبر، ولكن زيادة الطاء له أثر كبير في المعنى، كيف والطاء من أقوى الحروف، ولا أعرف كلمة فيها حرف الطاء إلا وتحس فيها بالقوة، نحو: بطش، وطبع، وقطع، طلع، خبط، وزيادة الطاء في الآية؛ لأن الصبر على العبادة يحتاج إلى جهد وقوة وشدة.

قال أبو السعود: «وتعدية الاصطبار باللام لتضمينه معنى الثبات للعبادة فيما تورد عليه من الشدائد والمشاق» (٢).

- ومن الأمثلة قوله سبحانه: ﴿وَأُمُر أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَاصَطَبِرُ عَلَيُهَا ۖ لَا نَسْعَلُكَ رِزُقًا ۗ نَعَنُ نَزُزُقُكُ ۗ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقَوى ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ ا

جاءت زيادة الطاء في الصبر على الصلاة بإقامتها، بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإنَّ ذلك شاقٌ على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ٣/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبى السعود ٥/ ٢٧٤.

على ذلك، والصبر معها دائماً، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به، كان لما سواها من دينه أحفَظُ وأقوَم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع، والقيام بهذا الأمر يحتاج إلى صبر كبير لذا جاءت كلمة (اصطبر) للدلالة على الزيادة في الصبر، والله أعلم.

قال الطبري: «يقول: واصطبر على القيام بها، وأدائها بحدودها أنت»(١).

وقال السمرقندي: «﴿ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَا ﴾؛ يعني: اصبر على ما أصابك فيها من الشدة » (٢٠).

- ومن الأمثلة قوله جل وعلا: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةَ لَّهُمْ فَٱرْنَقِبَهُمُ وَاصْطَبِرُ

قال الزركشي: «وكقوله تعالى: ﴿وَلَصْطَبِرُ ﴾ فإنه أبلغ من الأمر بالصبر من اصبر» (٣).

وقال الكفوي (٤): «﴿ وَأَصْطَبِرُ ﴾ داوم » (٥).

وقال ابن عاشور: «والاصطبار: الصبر القوي، وهو كالارتقاب أيضاً أقوى دلالة من الصبر؛ أي: اصبر عليهم» (٢) . على تكذيبهم ولا تيأس من النصر عليهم» (٢) .

\_ ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا﴾ [فاطر: ٣٧]، فلم يقل: (يصرخون) إشارة لشدة الصراخ.

قال الزركشي: «وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا﴾ [فاطر: ٣٧] فإنه أبلغ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱۸/ ٤٠٥. (۲) تفسير السمرقندي ۲/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) هو: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء، من قضاة الأحناف، عاش وولي القضاء في (كَفَه) بتركيا، وبالقدس، وببغداد، من أشهر مصنفاته: «الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»، وله كتب أخرى بالتركية، مات سنة (١٠٩٤هـ)، له ترجمة في: هدية العارفين ٢٢٩، الأعلام ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الكليات ١٨٦. (٦) التحرير والتنوير ٢٧/ ٢٠٠.

من يتصارخون»<sup>(۱)</sup>، والله أعلم.

#### ومن أمثلة زيادة الحرف لزيادة المعنى:

\_ قـولـه تـعـالـى: ﴿فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا ﴿اللَّهُ ﴾ [الكهف].

قال البغوي وابن الجوزي: «استطاع واسْطَاع بمعنى واحد»(٢).

إذن فما السر في استعمال القرآن لها بالتاء وبدونها في آية واحدة؟.

الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لأمور منها:

ا ـ تناسبُ اللفظ مع السياق فتَسَلُّق السَدِّ شيء لطيف يحتاج إلى لطفٍ وخفة فناسب حذف التاء، وأما النقب والخراب فأمْرُه ثقيل يحتاج إلى جُهد وقوة وآلات كثيرة؛ فناسب ذِكْرُ التاء ليكون ثِقَلُ الكلمةِ مناسبٌ لثِقَل الفعل، وخِفَّةُ الكلمةِ مناسب لخفة الفعل، والله أعلم.

٢ ـ بيان إعجاز القرآن في حروفه وألفاظه.

٣ ـ وعلى قول من قال إنهما بمعنى واحد فللزيادة أثر في التنويع بين اللفظين للمعنى الواحد بدون تكرار مع جمال الصوت والأداء، وهذا كثير في القرآن.

\_ وكذلك في قوله تعالى: ﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكُ سَأْنَبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٥/١٩٧، زاد المسير ٤/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ۱۱۷/۱۸.

تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴾ [الكهف]، ثم قال بعدها: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيُّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٨٢].

فهل هناك فرق بين تستطع وتسطع في الآيتين؟

الجواب كما سبق والله أعلم، فلما لم يكن قد أخبر الخضر موسى به بتفسير هذه الحوادث التي حدثت لهما كان الفعل [تَسْتَطِعْ] زائدَ المبنى ليدل على شِدَّة المعاناة التي كابَدَها موسى في عدم الصبر والاستطاعة؛ فلما أخبر الخضر موسى في بالعلل وبيَّن له سبب أفعاله السابقة سَهُل الأمر على موسى فجاء الفعل [تَسْطِعْ] قليل المبنى ليَدُل على قلة المعنى وقلة المعاناة التي كابدها موسى؛ لأنه قد عَرَف السبب وخَفَ عنده الألم.

وكذلك فإن المقامَ الأول مقامُ شرح وتوضيح، والمقامَ الآخر مقامُ مفارقة وتوديع، فناسب المقال المقام.

ومن جهةٍ أخرى: مراعاة معنى التنويع في الألفاظ واستعمالها في الأوجه الصحيحة لها ومراعاة الخفة في النطق لمناسبة السياق من أعظم ما يقف عنده المسلّم مسلّماً لعظمة هذا القرآن وإعجازه بحروفه وكلماته ومعانيه.

قال النسفي: ﴿ ﴿ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ( الكهف: ٨٢] حذف التاء تخفيفاً » (١).

وفي زيادة هذا الحرف أو تركه بيان الدقة في علم القراءات، حيث لم يختلف القراء في قراءتها بهذه الصيغ، فكل حرف في موضعه للدلالة على معنى أراده الله جل في علاه (٢).

## ومن الأمثلة كذلك لفظ [أَسْمِعْ] و[اسْتَمَعَ]:

عند تأمل الآيات التي فيها [أَسْمِعْ] و[اسْتَمَعَ] يظهر ـ والله أعلم ـ أن زيادة التاء في لفظ [اسْتَمَعَ] إشارةٌ إلى أهمية المُستَمَعِ إليه، وفيه معنى الزيادة على السماع بالإصغاء والانتباه، بينما لفظ [أَسْمِعْ] في سياق الآيات ـ مجرداً

<sup>(</sup>١) تفسير النسفي ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحجة في القراءات السبع ٢٣٢.

من التاء \_ يدل على أن مجرد السماع كافٍ لتنفيذ المطلوب.

\_ تأمل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْمَونَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف].

\_ وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثُلٌ فَاَسْتَمِعُواْ لَهُۥ ۗ [الحج: ٧٣].

فالأمر في هذه الآيات فيه حث على السماع والفهم والإدراك لما يسمع كما يدل السباق.

\_ أما الآيات التي جاءت دون التاء فكقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَانَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواً قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٩٣].

- وقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواً وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابٌ ٱلِيدُ ﴿ وَالبقرة].

- وقوله تعالى: ﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّا فِٱلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمُ قَالُواْ سَعِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ السَاء].
[النساء].

قال الشنقيطي: «وقوله: ﴿قَالُواْ سَعِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٩٣]؛ لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع بالآذان دون السمع بمعنى الإجابة»(١).

## □ ثانياً: تكرار الحرف لزيادة المعنى:

ـ قال تعالى: ﴿ فَكُبُكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿ إِنَّ السَّعراء].

قال: كُبْكِبُوا، ولم يقل: كُبُّوا، والكبكبة تكرير الكب، فالتكرير في الحرف دل على التكرير في المعنى.

قال الطبري: «وأصل كُبْكِبُوا: كبِّبُوا، ولكن الكاف كرّرت»(٢).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١/١٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۹/۳۸۷.

وقال مكي: «وحقيقة معنى كُبْكِبُوا: تكرير الانكباب، كأنه إذا ألقي ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها نعوذ بالله منها»(١).

وقال ابن جزي $^{(7)}$ : «أي: كَبُّهم الله في النار مرة بعد مرة» $^{(7)}$ .

وقال ابن عاشور: «ومعنى فَكُبْكِبُوا: كُبوا فيها كبَّاً بعد كَب، فإنَّ كُبْكِبُوا مضاعف كبُّوا بالتكرير، وتكرير اللفظ مفيدٌ تكرير المعنى»(٤).

وهذا هو ما بيَّنه القرآن كما قال تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنَتُ أُخْنَهَا ۗ﴾ [الأعراف: ٣٨].

وقال سبحانه: ﴿كُلَّمَا أُلْقِى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَكُمُ خَزَنَهُمَاۤ أَلَمُ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ۞﴾ [الملك: ٨].

وفي اللفظ (كُبكِبوا) تحقير لهم كأنهم شيء كريه كُبُّ من إناء (٥).

#### ومن أمثلة تكرار الحرف لزيادة المعنى:

- قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ - قُلْ حَسَ لِلَهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءً قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُهُ. عَن نَفْسِهِ - وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّلِقِينَ ﴿ آَكُ الصَّلِقِينَ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

فحصحص: أصله حصّ<sup>(٦)</sup>، وتكرار الحرف هنا لإفادة شدة الظهور والوضوح بعد الكتمان.

قال ابن سيده: «والحَصْحَصَة: بيان الحق بعد كِتْمَانه»(٧).

<sup>(</sup>١) الهداية إلى بلوغ النهاية ٨/ ٥٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، أبو القاسم الغرناطي، فقيه من العلماء بالأصول واللغة، من مصنفاته: «التسهيل لعلوم التنزيل»، و«القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية»، و«تقريب الوصول إلى علم الأصول»، و«الفوائد العامة في تلخيص مذهب المالكية»، مات سنة (۷۶۱هـ)، له ترجمة في: الدرر الكامنة ۳/۳٥٦، نفح الطيب ۳/۷۲۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جزي ٢/ ٢٩٥. (٤) التحرير والتنوير ١٥٢/١٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجدول في إعراب القرآن ١٩٣/١٩، التحرير والتنوير ١٥٢/١٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معجم مقاييس اللغة ١٢/٢.

<sup>(</sup>٧) المخصص٣/ ٤١١، وينظر: المحيط في اللغة ٢/ ٢٩٨، تفسير القرطبي ٩/ ٢٠٨.

وقال الماوردي<sup>(۱)</sup>: «وأصله: مأخوذ من قولهم: حَصّ شعره إذا استأصل قطعه فظهرت مواضعه، ومنه الحِصَّة من الأرض إذا قُطِعَت منها؟ فمعنى: حصحص الحق؟ أي: انقطع عن الباطل بظهوره وبيانه، وفيه زيادة تضعيف دل عليها الاشتقاق»(۲).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادُّ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرَّصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿ إِنَّا ﴾ [الحاقَّة].

الصَرْصَرْ: الشديدة الصوت والبرودة، وتكرير الصاد والراء إشعار بتكرارها وشدتها.

قال ابن كثير: «﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ [فصِّلت: ١٦]، قال بعضهم: هي الشديدة الهبوب، وقيل: الباردة، وقيل: هي التي لها صوت، والحق أنها متصفة بجميع ذلك» (٣).

قال ابن عاشور: «والصَرْصَرْ: الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة؛ أي: دوي في هبوبها من شدة سرعة تنقلها، وتَضْعِيفُ عَينِه للمبالغة في شدتها بين أفراد نوعها كتضعيف كُبْكِب للمبالغة في كبَّ، وأصله صَرَّ؛ أي: صاح»(٤).

## □ ثالثاً: النقل من وزن إلى وزن أعلى منه لزيادة المعنى:

وهذا أعم مما سبق فإذا كان اللفظ على وزن من الأوزان، ثم نقل إلى وزن آخر أكثر مما تضمنه أولاً؛ لأن الخر أكثر مما تضمنه أولاً؛ لأن الألفاظ دالة على المعاني، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت الزيادة زيادة في المعاني، وفي هذا النوع إشارة للزيادة والمبالغة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي، أقضى قضاة عصره، له من المؤلفات: النكت والعيون في التفسير، والأحكام السلطانية، والحاوي الكبير في فقه الشافعية، مات سنة (٤٥٠هـ)، له ترجمة في: طبقات الشافعية ٣/٣، طبقات السيوطى ٢٥، شذرات الذهب ٣/٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٧/ ١٦٩. وينظر: إعراب القرآن وبيانه ١٨٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ٢٤/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن وبيانه ٢/ ١٦١.

قال الزركشي: «واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولاً»(١).

#### ومن أمثلة زيادة الوزن لزيادة المعنى:

\_ وقوله تعالى: ﴿ كُنَّبُواْ بِتَاكِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذَنَاهُمُ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقَلَدِدٍ ﴿ إِنَّ القَمر]، وقوله تعالى: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِدٍ ﴿ فَي ﴾ [القمر].

بين قَدَرَ واقْتَدَرَ فرق واضح؛ فمعنى اقْتَدَرَ أقوى من معنى قَدَرَ.

<sup>(</sup>۱) البرهان في علوم القرآن ٣٤/٣. (٢) ينظر: زاد المسير ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٣/ ٣٤. (٤) الخصائص٣/ ٢٦٥.

قال ابن الأثير (۱): «كقَادِر ومُقْتَدِر: فإن قادراً اسم فاعل قَدَرَ وهو ثلاثي، ومقتدراً اسم فاعل اقْتَدَرَ وهو رباعي؛ فلذلك كان معنى القدرة في القَدرة في القدرة في القدرة في قدر وهذا لا نزاع فيه (۲).

وقال الزركشي: «مقتدر أبلغ من قادر لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة  $\mathbb{R}^{(n)}$ .

- ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى: ﴿فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمُ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَمِن الأمثلة كذلك قوله تعالى: ﴿فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمُ ۗ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَمِن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفُ ﴾ [النساء: ٦].

في قوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَعَفِفَ ﴾ استعف أبلغ من عف، وكأن المراد ـ والله أعلم ـ الحثُّ على زيادة العفة (٤).

ومن هنا نستنبط أن كل زيادة في صيغ المبالغة فهي داخِلَة في هذه العادة؛ لأنها نَقْلٌ من وزنِ إلى وزنِ أعلى منه.

#### والأمثلة في القرآن كثيرة، ومنها:

\_ قوله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿ إِنَّهُ انوح].

فإن [غَفَّارًا] أبلغ في المغفرة من [غَافِرِ] لأن [فعَّالاً] يدل على كثرة صدور الفعل، و[فَاعِلً] لا يدل على الكثرة.

ـ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

فالتواب هو الذي تتكرر منه التوبة مرة بعد مرة وهو أبلغ من [التائب] من تابَ يتوبُ فهو تائب؛ أي: صدرت منه التوبة مرة واحدة، فإذا قيل: [تَوَّابٌ] كان صدور التوبة منه مراراً كثيرة.

<sup>(</sup>۱) هو: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد أبو الفتح الشيباني الموصلي، ضياء الدين ابن الأثير، من مصنفاته: «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»، و«الوشي»، و«كتاب الأنوار في نعت الفواكه والثمار»، مات سنة (۲۳۷هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢/ ١٦١، العبر ١٥٦/٥، سير أعلام النبلاء ٧٣/٣٠.

<sup>(</sup>٢) المثل السائر ٢/٥٠. (٣) البرهان ٣/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجدول في إعراب القرآن ٤٢/٤.

- وقوله تعالى: ﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسَّحْتَ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوَ أَعْرِضْ عَنْهُمٌ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِلَى المائدة].

استعمل هنا صيغتا المبالغة [سَمَّاعُونَ]، و[أَكَّالُونَ] لبيان الزيادة في المعنى، والزيادة في التقبيح والذم، فلم تُستَعمل في القرآن إلا في وصف الإنسان، وفي مقام الذمّ فقط، وهذا المعنى لا يؤديه صيغة: سامع وسميع.

ونستنبط كذلك أن زيادة الحرف بالتضعيف تدل على زيادة المعنى، ومن أمثلة المضعَّف في القرآن الذي يدخل في هذه العادة ما يأتي:

إذا تأملنا الأفعال المضعفة: [يقتَّلوا، يصلَّبوا، تقطَّع] وجدنا فيها من الزيادة والمبالغة في المعنى ما لا يوجد في الأفعال المخففة، والله أعلم.

ـ وقوله تعالى: ﴿وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمُ ﴿ إِنَّكُ ۗ [محمد: ١٥].

في قوله تعالى: [فَقَطَّعَ] التضعيف في هذا الفعل يدل على شدة التقطيع والتمزيق وهو ما لا يؤديه الفعل بدون تضعيف.

- ـ وقوله تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصّْفَادِ ﴿ إِنَّا ﴾ [إبراهيم].
  - ـ وقال سبحانه: ﴿وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (﴿ اللَّهُ ﴾ [ص].

يدل التضعيف في قوله: [مُقْرِنِينَ] على متانَةِ هذه الأصْفَاد وإحْكَام التقييد والتنكيل، وذلك لأن الفعل زاد في المبنى فزاد في المعنى لأن [قَرَن] أبلغ وأشد في الإحكام من [قَرَنَ].

\_ وقـولـه تـعـالــى: ﴿وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوَابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴿ [يوسف: ٢٣].

عند تأمل الفعل (غَلَّقَت) معناه أحكمت غلق الأبواب وبالغت في إحكام

غلقه؛ لأن (غَلَق) محول عن غَلَقَ فلما زيد في مبنى الكلمة زيد في معناها؛ لأن الألفاظ أدلة على المعانى وأمثلة للإبانة عنها.

#### وعليه:

فزيادة المبنى لا بد أن يكون لها أثر في المعنى إما بتقويته أو بتغيير معناه.

وليس هذا باطراد؛ فالسياق له أثر في تحديد المراد، وهو واضح لمن تأمله في كتاب الله تعالى.

ولذلك فتَنْزيل هذه العادة بالوصف أحق منها بالاسم؛ لأن الوصف مشابه للفعل، وهي في الفعل أقعد منها في الاسم.

وعلى هذا فلا يدخل في هذه العادة مثلاً: زيادة المَبْنَى في التصغير؟ لأنها تَدُل على النقص في المصغّر، وكذا الأسماء التي لا معنى للفعل فيها، فإنها إذا زيدت تغيّر معناها؟ لأن المراد منها منحصر في تعيين المسمى، والله أعلم.

قال ابن الأثير: «والزيادة في الألفاظ لا توجب زيادة في المعاني إلا إذا تضمنت معنى الفعلية لأن الأسماء التي لا معنى للفعل فيها إذا زيدت استحال معناها»(١).

كما أنه لا بد أن تُقيَّد دلالةُ التضعيف على زيادة المعنى بما إذا نقل المضعَّف من صيغة إلى صيغة أعلى منها في الوزن؛ كنقل الثلاثي إلى الرباعي، إما إذا كان التضعيف هو أصل الكلمة فلا يدخل فيما نحن بصَدَدِه.

ولذا فلا يدخل في هذه العادة قوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِمًا لَانَهُ مُوسَىٰ تَكُلِمًا لَانَهُ اللهُ مُوسَىٰ تَكُلِمًا لَأَن النساء: ١٦٤]، فلم يُرَد به التكثير، بل المراد: الخطابُ المطلق؛ لأن هذه اللفظة [كَلَّمَ] رباعية وليس لها ثلاثي لتنقل منه، ولو كانت بمعنى جرَّح لكانت للمبالغة؛ لأن لها ثلاثياً وهو كلَم مخففاً؛ أي: جرَح.

<sup>(</sup>١) المثل السائر ٢/٥٥.

ولا يدخل أيضاً قوله تعالى: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرُءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ المزمل: ٤]، فرتّل لا ثلاثي لها تنقل منه إلى الرباعي، بل هي رباعية موضوعة لصفة معينة من القراءة (١٠)، والله تعالى أعلم.

# المطلب الثالث المسلم ال

أسلوب القرآن لا يماثله أسلوب، ومن تَمرَّس في أساليب اللغة وطرائقِها في التعبير يجد للقرآن لذَّة وتميزاً وأسراراً في ذكره وحذفه، تفْتَح الآفاق للدراسة والتأمل، ولا بد أن نعلم أن الحذف في القرآن لا ينسب إلى القرآن ذاته، ولكن إلى تركيب اللغة، وهو نوع من اللغة والبلاغة، ويزيد جمالاً أنه في كتاب الله.

وعادة القرآن الكريم حذف بعض الحروف التي تذكر على الأصل في اللغة. وهذا الذكر والحذف لحكمة اقتضاها سياق القرآن قد نعلمها أو جزءاً منها، وكثيراً ما تغيب عنا.

ومن أمثلة ذلك:

□ أولاً: عادة القرآن إسقاط حرف النداء [يا] في آيات دعاء العباد لربهم:

والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

- ـ قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا نُقَبُّلُ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّهُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].
- \_ وقوله تعالى: ﴿رَبُّكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَكَبْرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدَامَنَا وَانصُـرْنَا عَلَى الْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَالْبَقَرَةِ: ٢٥٠].
- \_ وقوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّ ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّيعُ ٱلْعَلِيمُ (آلُ عمران: ٣٥].

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٣/٣٦، إعراب القرآن وبيانه ١٢/٧.

\_ وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهُ إِلَّا نَفْسِيقِينَ ﷺ [المائدة].

\_ وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧].

- وقوله تعالى: ﴿ زَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى ۚ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ ۖ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ۞ ﴿ [نوح]، وغيرها من الآيات.

ويتضح هذا أكثر عند تأمل نداء نوح لابنه في قوله سبحانه: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ الْبَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَ ٱرْكَب مَعَنَا﴾ [هود: ٤٢]، جاء هنا بحرف النداء ولم يأت به في ندائه لربه حيث قال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: ٤٥]، وهذا هو المناسب لقرب الله تعالى من عباده، وحذف الأداة أدق تعبير عن هذا القرب.

وقد أشار الإمام مكي بن أبي طالب إلى هذه العادة وعلل بأن الحذف تعظيم لله، فقال: «ونداء الرب قد كَثُر حذف [يا] منه في القرآن، وعلة ذلك أن في حذف [يا] من نداء الرب تعالى معنى التعظيم له والتنزيه وذلك أن النداء فيه طَرَف من معنى الأمر»(١).

ومثله ذکر السمین الحلبي $^{(7)}$ ، والزرکشي $^{(7)}$ .

وليس في القرآن نداءٌ لله تعالى بحرف النداء [يا] إلا في موضعين؛ ولا تنتقض هذه العادة في القرآن لأنهما جاءا على سبيل الشكاية لا لمعنى الطلب.

وهما: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرِبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا اللهِ قان].

وقوله جل وعلا: ﴿ وَقِيلِهِ عَنَرَبِ إِنَّ هَـَـُؤُلَآ ۚ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الزُّخرف]. وهذا مما اختص به النبي ﷺ؛ لبيان علو شأنه، وشأن ما يُشتَكَى منه،

<sup>(</sup>۱) مشكل إعراب القرآن ١/ ٢٨٥. (٢) الدر المصون ٦/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن ٣/٢١٣.

ومن رُفِعَت إليه الشكوى، وفيهما معنى نداء المستغيث من أجل رسالته، لا من أجل نفسه.

فذكرها في نداء الرب سبحانه: إشارة إلى شدة حاجة المنادي لما يدعو به، والتعبير عن استغاثته وتلهفه وتألمه ونحو ذلك من المعاني، وهذا هو الظاهر في الموضعين الذين ذُكِرت فيهما أداة النداء للرب جل وعلا.

ففي الآية الأولى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنَرَبِّ إِنَّ قَوْمِى اَتَّخَذُواْ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا (إِنَّا﴾ [الفرقان].

ذَكَر الرسول عَلَيْ حرف النداء لربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد؛ ليَمُدَّ صوته بأداة النداء حُزْناً على قومه، وحِرْصاً منه عليهم، وحِكَايةً لحالهم، وليس فيه طلب من ربه.

وفي الآية الثانية: ﴿وَقِيلِهِۦ يَـٰرَبِّ إِنَّ هَـٰٓوُلَآءِ فَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ [الزُّحرف].

لمَّا ظَهَر عنادُ القوم، وبُعدِهم عن الإيمان بالله، عبَّر بأداة النداء لبيان حُزنه من أجلهم، مع حِرصِه عليهم ورَغْبَتِه في إيمانهم، فهو يَحْكِي ويشكُو حالهم إلى خالقهم، وليس في الآية طلَبُ من ربه، ليدعو دون أداةٍ كما هي عادة القرآن، والله سميع قريب.

إذن حذف حرف النداء إشارة إلى قرب الله من خلقه، قال تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَلْوَ مِن خَلْوَ مِن خَلُونُ مِن ذَلِكَ مِن ذَلِكَ مِن خَلُونُ مِن خَلَقَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواً ﴾ [المجادلة: ٧]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن أَوْبُ إِلَيْهِ مِن حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ( إِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِي : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي مَن فَإِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى استشعار القرب عند قراءة ما حُذِفَت فيه أداة النداء، وعند دعاء الله سبحانه، وهذا سبب لتدبر كلام الله تعالى.

قال الشاطبي: «فإذا أتي بالنداء من العباد إلى الله تعالى؛ جاء من غير حرف فلا تجد فيه نداء الرب تعالى بحرف نداء ثابت؛ بناء على أن حرف النداء للتنبيه في الأصل، والله منزه عن التنبيه (١).

<sup>(</sup>۱) الموافقات ۲/۱۶۳.

وفي الحذف أيضاً تعظيم لله جل وعلا وتنزيه له من أي نقص ﷺ؛ لأن في النداء طَرَفٌ مِن معنى الأمْر<sup>(١)</sup>.

وإذا ذُكِرت أداة النداء من العباد لربهم فهو حكاية للحال، ومدُّ الصوتِ بـ [يا] إشارة للألم والاستغاثة، ونحو ذلك من المعانى، والله تعالى أعلم.

# □ ثانياً: عادة القرآن حذف آخر حرف في الآية مراعاة للفاصلة، ولأسرار أخرى:

#### مثال ذلك:

\_ قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ آلِهِ العَلقَ]، وفي الآيات الأخرى علقة، قال سبحانه: ﴿ مُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ آلَهُ القيامة]، ففي حذف التاء مراعاة للفاصلة، إضافةً إلى دلالتها على الجمع لمناسبة ما قبلها.

قال القاسمي: «وإنما قال: ﴿عَلَقٍ ﴿ العلق: ٢]، دون علقة كما في الآية الأخرى، لرعاية الفواصل، ولأن ﴿الْإِنسَنَ ﴾، مراد به الجنس فهو في معنى الجمع؛ فلذا جمع ما خلق منه ليطابقه»(٢).

ـ وقوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ إِلَّهُ ۗ [الضُّحى].

قال سبحانه: ﴿مَا وَدَّعَكَ ﴿ ولم يَقُل [قلاك] مراعاة للفاصلة (٣) ، مع كمال المعنى حيث إن المنْفِيَّ في الآية أمران: نَفَى التوديع وهو ما يكون بين الأحباب والأصحاب، ونَفَى القِلَى وهو ما يكون بين المتباغضين (٤) ، ففي ذكر ضمير المخاطب في التوديع تكريم لرسول الله على المخاطب في التوديع تكريم لرسول الله على الفي القرر عَدْم كُوْن الخطاب مباشرة للرسول على فأخْرِم على بالذكر وبالحذف.

<sup>(</sup>١) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١/ ٢٨٥، البرهان ٣/٢١٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير القاسمي ٥٠٨/٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان ٣/ ١٦٧، الإتقان ٣/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين 1/777، الزاهر للأزهري 1٨٥، لسان العرب 1/777، تاج العروس 1/777.

\_ ومثله قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَنَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ( الضَّحى].

المعنى: فآواك وهداك.

ولكن حُذِف الضمير لأمور:

١ \_ مراعاةً للفاصلة<sup>(١)</sup>.

٢ ـ ولكمال دلالة الآية على المراد، فالمعنى ـ مع الحذف ـ أعمّ،
 حيث أفاد أن الله آوَى النبي ﷺ وآوى به، وهدَى النبي ﷺ وهدَى به.

فشَمِل اللفظُ بحذف الضمير العمومَ في المعنى \_ وهذا أكثرُ دلالةً \_ مع جمال اللفظ والصوت في ختام الآيات.

قال ابن عاشور: «وحذفت مفاعيل: ﴿فَاوَىٰ ۞﴾، ﴿فَهَدَىٰ ۞﴾، ﴿فَهَدَىٰ ۞﴾، ﴿فَافَىٰ ۞﴾، ﴿فَالَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ـ وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمُهُ. وَمَا هَدَىٰ ۞﴾ [طه].

حُذفَ آخرُ الآية؛ فالتقدير: وما هداهم، ولكن هذا التقدير يحتمل أن فرعون ما هدى قومه ولكن هدى غيرهم.

قال ابن عباس: «﴿وَمَا هَدَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴾؛ أي: ما هدى نفسه بل أهلك نفسه وقومه »(٣).

فلإطلاق نفْي هِداية فرعون لنفسه ولقومه ولغيرهم جاء اختيار حذف الضمير مع مراعاة الفاصلة، فاكتمل جمال اللفظ وكمال المعنى. والله تعالى أعلم.

ومن ذلك: حذف ياء المتكلم مراعاة للفاصلة.

ـ مثل قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى ٓ أُوفِ بِمَهْدِكُمُ وَإِيَّنِي فَٱرْهَبُونِ ﴿ إِنَّهُ ۗ [البقرة: ٤٠].

ـ وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَٱتَّقُونِ ﴿ آ البقرة: ٤١].

<sup>(</sup>۱) ينظر: أضواء البيان ٧٣/٤. (٢) التحرير والتنوير ٣٠٠ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢١٩/١١.

ـ وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ ۞﴾ [الكافرون].

وهذا الحذف لرعاية الفواصل، والخفة في النطق، وكمال المعنى ووضوحه، فحذف الياء فيه معنى الدوام والاستمرار.

قال الفراء: «قال الله: ﴿لَكُمْ دِينَكُو ﴾ الكفر، ﴿وَلِى دِينِ ﴿ الْإِسلام، وَلِمَ يَقُلُو الْإِسلام، وَلَم يَقُلُو الآيات بالنون فحذفت الياء، كما قال: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَمُدِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُولَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللّهُ اللَّهُ ا

## وأمثلة هذا في القرآن كثيرة ومنها على سبيل الإشارة:

- \_ قوله تعالى: ﴿ فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ آلِهُ البقرة].
- \_ وقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَال [يوسف].
- \_ وقوله تعالى: ﴿خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ۖ ﴾ [الأنبياء].
- \_ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَاذِهِ اَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ [الأنبياء].
- \_ وقوله تعالى: ﴿ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِمِمْ ظُلَلُّ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةً، يَعِبَادِ فَأَتَقُونِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الزُّمر].
  - \_ وقوله تعالى: ﴿إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (١٠٠٠) [يس].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿ أَنِ اَعَبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا ﴾ [نوح].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [المرسلات].

قال ابن عاشور: ﴿ وَأُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ آَلَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَا الللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا اللّ

وعند تأمل هذا الحذف لمراعاة أواخر الآيات نجد إثبات ياء المتكلم غالباً إذا كانت الكلمة في وسط الآية.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۳/ ۲۹۷.

- كـمـا قــال تــعــالـــى: ﴿فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَكُمُمْ تَهْتَدُوكَ (آلَابِقَرة: ١٥٠].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿مِن دُونِيِّ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ اللَّهِ الْمُودِ السَّا ﴾ [هود].
- \_ وقوله تعالى: ﴿فَإِن لَمْ تَأْنُونِ بِهِ ـ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ ﴿ ﴾ [يوسف]، وغيرها.

### ومن ذلك: حذف ياء المنقوص مراعاة للفاصلة:

من المعلوم أن ياء المنقوص المعرف بأل لا تحذف في حالتي الرفع والجر، ولكن حُذِفت في القرآن مراعاة لجمال الصوت والفاصلة.

قال ابن مالك(١):

وَحَذْفُ يَا الْمَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ ما لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا وَعَيْرُ ذِيْ التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ وَفِي نَحْوِ مُر لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي (٢)

أبان ابن مالك أن المنقوص غير المنون ـ المعرف بأل ـ يكون الوقف عليه رفعاً وجراً بإثبات الياء نحو: شرُّ القلوب القلبُ القاسي.

ولا شك أنه يجوز الوقف عليه بحذفها، كما هي قراءة حفص مع الجمهور (٣).

## ومن أمثلة ذلك:

- ـ قوله تعالى: ﴿عَنامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ (إِنَّ) ﴿ [الرعد].
  - \_ وقوله سبحانه: ﴿ لِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ (إِنَّا﴾ [غافر: ١٥].

<sup>(</sup>۱) هو: جمال الدين محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، المالكي حين كان بالمغرب، الشافعي حين انتقل إلى المشرق، أحد الأئمة في علوم العربية، له مصنفات كثيرة، منها: «الألفية في النحو» وهي الأكثر عناية عند العلماء من بين أراجيزه، ومن كتبه: «الأفعال وتصريفها»، و«العروض»، وله قصيدة دالية في القراءات، وغيرها، مات سنة (٦٧٢هـ)، له ترجمة في: غاية النهاية ٢/١٨٠، طبقات الشافعية ٥/٨٠.

<sup>(</sup>٢) الألفية بيت ٨٨٥ \_ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢/ ٢٤.

\_ وقوله تعالى: ﴿وَيَنَقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيَكُمْ نَوْمَ النَّنَادِ (آتَ) ﴿ [غافر: ٣٢]. وأما المنوَّن \_ وهو المجرد من أل والإضافة \_ فالجمهور مع حفص على حذف الباء(١).

- ـ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞﴾ [الرعد: ٧].
  - \_ وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِّ ﴿ إِنَّ ﴾ [الرعد: ١١].
  - ـ وقوله جل وعلا: ﴿ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ النَّكِ ۗ [الرعد: ٣٤].
    - ـ وقوله تعالى: ﴿مَا عِندَكُرُ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ﴾ [النحل: ٩٦].

قال مكي في المُنَوَّن: «والحذف والإثبات لغتان للعرب والحذف أكثر، وهو الاختيار؛ لأن عليه الأكثر»<sup>(٢)</sup>.

وأقول: هي عادة القرآن مراعاةً للفاصلة.

## □ ثالثاً: عادة القرآن حذف الحرف للتوسعِ في المعنى، واحتمالِ أكثر من حرف:

تركُ حرفٍ يحتمل مكانُه أكثرَ من حرفٍ يدل على سعة اللغة واحتمالِ جميع المعاني.

- ـ كما قال تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ١٩١].
- ـ وقال تعالى: ﴿وَأُمِرَّتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَافِرِ: ٦٦].

يُحتمَل حذف حرف الباء، ويحتمل حذف حرف اللام؛ لأن الأمر عادة يأتي مع حرف الباء كما في قوله تعالى: ﴿تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ويأتي كذلك مع حرف اللام كما في قوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ﴾ [الزُّمر]، فلمَّا لم يُذكر أحدُهما دلَّ على عدَم التخصيص وإرادة جميع المعاني.

\_ ومثال آخر قوله تعالى: ﴿أَلَهُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ﴾ [الأعراف: ١٦٩].

<sup>(</sup>١) ينظر: التيسير في القراءات السبع ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢/ ٢١.

في الآية حرف جر محذوف، فيُحتَمل حذفُ حرف الجر اللام [لئلا يقولوا]، ويُحتمل حذف عرف الجر الباء [بأن لا يقولوا]، ويحتمل حذف حرف الجر على [على أن لا يقولوا]، ومع حذف الحرف تتسع الآية لجميع هذه المعانى، والله أعلم.

وبعد هذا؛ فالحذف والزيادة خلاف الأصل؛ فكُلَّمَا أمكن أن يكون الكلام مستقيماً دون تقديرِ محذوفٍ كان ذلك أولى، وكذلك إذا استقام الكلام دون جعل الكلمة زائدة، فهذا أصل متفق عليه (١١).

قال الزركشي: «فصل في أن الحذف خلاف الأصل، وعليه ينبني فرعان:

أحدهما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى؛ لأن الأصل عدم التغيير.

والثاني: إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته أولى»(٢). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٢/ ٤٧١.

<sup>(</sup>۲) البرهان ۳/ ۱۰۶.





## الفصل الثاني

## عادات القرآن في الألفاظ

وفيه ثلاثة مباحث:

• المبحث الأول: اختيار اللفظ المناسب.

• المبحث الثاني: استعمال بعض الألفاظ لمعنى خاص.

• المبحث الثالث: نيابة بعض الألفاظ عن بعض.







## اختيار اللفظ المناسب

#### وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: اختيار اللفظ المناسب للسياق.
  - المطلب الثاني: اختيار الألفاظ الجامعة.
- المطلب الثالث: مراعاة المناسبة لألفاظ الفواصل.

## 

#### اختيار اللفظ المناسب للسياق

ليس التناسب في القرآن خاصاً بالحروف، بل هو شامل لألفاظه وهذا أمر معلوم مشهود، فعادة القرآن اختيار اللفظ المناسب حسب دلالة السياق، وأمثلة ذلك لا تحصى، فكل كلمة في القرآن تصلح مثالاً لهذه العادة.

قال ابن القيم: «وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين»(١).

\_ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلُهُ, ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ (اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

ولم يقل [بضيائهم] مع ما فيه من بديع المطابَقَة؛ لأن ذهابَ النور ذهابُ للضياء من باب أولى دون العكس؛ فصار أبلغ في النفي (٢).

قال الزرقاني (٣): «ومن شواهد ما نذكر أننا نلاحظ في كثير من ألفاظ

<sup>(</sup>۱) جلاء الأفهام ۲۳۳. (۲) ينظر: كشف المعاني ٩٦.

<sup>=</sup> 0 هو: محمد عبد العظيم الزرقاني، من علماء الأزهر بمصر، تخرج من كلية أصول = 1

القرآن أنها اختيرت اختياراً يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار، وذلك في الألفاظ التي نمر بها على القرون والأجيال منذ نزل القرآن إلى اليوم، فإذا بعض الأجيال يفهم منها ما يناسب تفكيره ويلائم ذوقه ويوائم معارفه، وإذا أجيال أخرى تفهم من هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته تلك الأجيال، ولو استبدلت هذه الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافة، وكان ذلك قدحاً في أنه كتاب الدين العام الخالد، ودستور البشرية في كل عصر ومصر، فسبحان من أنزل هذا القرآن مشبعاً لحاجات الجميع، وافياً تجارب الجميع، ملائماً لأذواق الجميع، متفقاً ومعارف الجميع، مما يدل دلالة واضحة على أنه كلام الله وحده أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً»(١).

ومن تأمل كلام الله تعالى في السياقات المتشابهة يجد لفظاً في بعضها يختلف عن الآخر مع أنه يشاركه في المعنى، فلا يَشُك أنه أمرٌ مقصود في كتاب الله، واختيارٌ لكل لفظٍ في مكانه المناسب، ليدل على أعلى مقامات البلاغة ومراتب الإعجاز.

## ومن الأمثلة على دقة اللفظ ومناسبته للسياق في القرآن ما يلي:

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَّ ﴾ [الحج: ٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَلَيْكِهِ ۚ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ الْمَآءَ وَرَبَتُ ﴾ [فصّلت: ٣٩].

هل هناك فرق بين الأرض الهامدة والأرض الخاشعة؟.

لا شك في الفرق بينهما، والتأمل في سياق الآيات يزيد ذلك تأكيداً:

١ ـ فلفظ الآية الأولى: [هَامِدَةً] جاء قبلها بداية خلق الإنسان ومراحل نموه.

الدين، وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث، ومن أشهر كتبه: «مناهل العرفان في علوم القرآن»، مات بالقاهرة سنة (١٣٦٧هـ)، له ترجمة في: الأعلام ٢١٠/٦.

<sup>(</sup>١) مناهل العرفان ٢/٢٢.

ولفظ الآية الثانية: [خَاشِعَةً] قبلها تسبيح الملائكة والخضوع لله، وهي من مواضع سجود التلاوة، وهذا تناسب تام.

 $\Upsilon$  ومن حيث اللغة فالأرض الهامدة التي لا يكون فيها حياة ولا نبت فهي يابسة مجدبة قاحلة (١) ومن قدرة الله إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبت.

والأرض الخاشعة هي الأرض التي فيها حياةٌ ونبات، ولكن لتأخر المطر أوشك نباتها على الهلاك.

ولذا قال في آية سورة الحج: ﴿وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴿ اهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

بينما في آية سورة فصلت ﴿إِنَّ ٱلَّذِيّ أَخْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَ ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَكنه وَلِي أَن النبات موجود، ولكنه يَدِيرُ (آتِ) ﴾ [٣٩]، لم يأت لفظ [أَنْبَتَتْ] إشارةً إلى أن النبات موجود، ولكنه بحاجة إلى الماء ليستأنف الحياة من جديد (٢).

٣ ـ كلتا الآيتين دليل على البعث بعد الموت لكن ـ والله أعلم ـ الأولى: استدلال بأصل خلق النبات، وفي الثانية: استدلال بإعادة خلق النبات؛ فابتداء الخلق أعظم من إعادته، وكلاهما على الله يسير، قال تعالى: ﴿وَهُو النّبِي يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو اَهُونُ عَلَيْهٌ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْفَرِينُ الْحَكِيمُ ﴿ وَهُو اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ الأولى: استدلال لمن شك في البعث بعد الموت، وفي الثانية: حكاية آيات الله في الكون، فكان اللفظ المناسب للسياق هو ما اختاره القرآن، ولله في ذلك حكمة.

#### ومن الأمثلة كذلك:

قوله تعالى: ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: تاج العروس ٣٤٦/٩، لسان العرب ٣٤٦/٣، قال في «المعجم الوسيط»: الهامد من الأجسام في الكيمياء الفاقد للنشاط الكيماوي، وأرض هامدة: يابسة مجدية ٢/٩٩٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: لسان العرب ۱/۸.

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ إِنَّ الكهف]، وقوله بعدها: ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلْمَا فَقَدَلُهُ. قَالَ أَقَدَلُهُ. قَالَ أَقَدَلُتُ نَفْسًا زَكِيَّةُ لِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ إِنَّ اللهِ فَامَا الْفَرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى: ﴿ أَمْرًا ﴾ و﴿ نُكُرًا ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ ا

النُّكُر أشدُّ من الإمْر استعظاماً بالعين وإنكاراً بالقلب(١)، ولذلك جاء تنزيل كل لفظ في المكان المناسب له، فوصف الله تعالى على لسان موسى للرجل الصالح خرق السفينة بأنه شيء إمْر، ووصف قتل الغلام بأنه شيء نُكر، وذلك لأمور منها:

١ ـ أن خرق السفينة أقلُّ من قتل الغلام أثراً في النفس، وخرقُ السفينة لا يتلفها (٢٠).

٢ ـ كما أنه هو الحدَثُ الأول لموسى، وقَتْلُ الغلام إتلاف وإزهاق وقد جاء ثانياً، فناسب السياق التعبير بما هو أشد من الأول<sup>(٣)</sup>.

٣ ـ عناية القرآن بعدم التكرار المجرد عند اختيار الألفاظ، ومراعاة الصوت والأداء، والتغيير في الألفاظ لشَدِّ السامع وإثْرَائه بالعبارات ذات الدلالات الأكثر تأثيراً في آيات القرآن، مع أنه لا يحسن مجيء أحد الوصفين في مكان الآخر، فكل لفظ في مكانه المناسب للسياق على الإطلاق، والله أعلم.

#### ومن الأمثلة كذلك:

قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِى حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ اللهِ ٢٠] استعمال لفظ [حَيَّةٌ]، وفي قوله سبحانه: ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ اللهُ الشعراء]، وقوله سبحانه: ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ اللهُ عراف]، استعمال لفظ [ثُعْبَانٌ].

وعند التأمل يتبين دقة اللفظ في كل آية، فقد جاء في القرآن إلقاء موسى لعصاه ثلاث مرات:

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير السمرقندي ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ملاك التأويل ٢/ ٣٢٢، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٤٥٠/٤.

٣) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٦/ ٤٤٣٢.

الأولى: عند قدوم موسى إلى مصر إذ رآى ناراً فجاء إليها فناداه الله أن ألق عصاك.

الثانية: عند إقناع فرعون بصدق رسالته.

الثالثة: أمام السحرة وما سحروا به أعين الناس.

فالموقف الأول: لما ناداه الله وأمره أن يلقي عصاه فإذا هي حية تهتز وتسعى، فأمره الله أن لا يخاف وأن هذه معجزة لإثبات صدق رسالتك إلى فرعون، أشار الله إلى هذا الموقف في غير ما آية كقوله تعالى: ﴿وَأَلِق عَمَاكُ فَلَمّا رَءَاهَا تَهَتَرُ كُأَتُهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِي لَا يَحَافُ لَدَى المُرسَلُونَ فَلَمّا رَءَاهَا تَهَتَرُ كُأَتُهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبُ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِي لَا يَحَافُ لَدَى المُرسَلُونَ فَلَمّا رَءَاها والنمل]، ولكن في آية واحدة منها استعمل لفظ [حَيَّةً] وهي قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ إِنَّ ﴾ [طه]، وهذا تفسير للآية السابقة.

قال ابن سيده: «والجانُّ: حَيَّة دَقِيق أَمْلَسُ لا يَضُر أحداً، وربَّما كان في بيوت الناس لا يَقتُلونه»(١).

وقال البيضاوي (٢): «﴿ كُأَنَّهَا جَأَنُّ ﴾ [النمل: ١٠]، حية خفيفة سريعة » (٣).

في هذا الموقف أمَرَ الله تعالى موسى أن يلقي عصاه وهو في الواد المقدس، فتحولت العصاحية صغيرة؛ فيرى موسى المعجزة ولا يخاف منها، وهذا في أول الأمر.

<sup>(</sup>۱) المخصص ۲/۳۱۳.

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي، أبو سعيد الشيرازي الشافعي قاض ومفسر، من مصنفاته: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير»، و«طوالع الأنوار في العقيدة»، مات سنة (٦٨٥هـ)، له ترجمة في: طبقات الداوودي ٢٤٨/١، البداية والنهاية ٢٠٦/١٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي ٤/ ٢٦٠، وينظر: التسهيل ٢/ ٣٠٢، الكليات ٥٥٢.

[الأعراف]، وقوله سبحانه: ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُغْبَانُ مُبْيِنٌ ﴿ آلِكُ ﴾ [الشعراء].

قال النحاس: «الثعبان: الكبير من الحيات»(١).

وقال الكفوي: ﴿ فَعُبَانُ ﴾ حية عظيمة الجسم » (٢).

ففي أول الأمر انقلبت العصاحية صغيرة فيها الخفة والاهتزاز والسرعة، ثم لما اطمأن موسى وأرسله الله إلى فرعون المتكبر انقلبت العصا ثعباناً مبيناً، فناسب كل لفظ موضعه.

قال مكي: «وقيل: إن الله قلب له العصا في أول مرة جاناً، وهو الحية الصغيرة لئلا يخاف ويجزع، فلما أنس بها وأخذها وأرسلها، أرسله إلى فرعون، فألقاها في الحال الأخرى بين يدي فرعون فصارت ثعباناً مبيناً، والله أعلم»(٣).

وأما الموقف الثالث: فكان إلقاء العصا أمام السحرة الذين سحروا أعين الناس لم يذكر تحولها إلى ثعبان أو جآن، بل قال سبحانه: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ الْأَعْرَافِ].

وعند التأمل في دقة الألفاظ: نَجِد أن السحرة أوهَمُوا الناس بسحرهم أن الحبال تتحرك وتسعى، قال تعالى: ﴿قَالَ بَلَ ٱلْقُوَّ فَإِذَا حِالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ أَنَّهَا سَعَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله والله والله والله والله عما بالثعبان، بل المراد هنا إقناع الناس بأن حبال السحرة تمثل الباطل، وأن عصا موسى معها الحق، ولذا قال تعالى: ﴿قَالَ أَلْقُوا فَلَمَا آلُقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ مُوسَى أَلُ أَلُو وَ اللهِ عَصَاكً فَإِذَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَمَلُونَ اللهِ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللهُ وَاللّهُ وَاللّ

فكلمة [جَآنًا] وهي الحية الصغيرة، جاءت في القرآن مرتين فقط وكلاهما حين أمر الله موسى عليه أن يلقي العصا في الوادي المقدس ﴿فَٱلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٢) الكليات ٥٠٣، وينظر: البحر المحيط ٦/١٧٢، لسان العرب ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) الهداية إلى بلوغ النهاية ٨/ ٥٣٧٣.

حَيَّةٌ تَسَعَىٰ ﴿ الله الله الكلمة مناسبة للموقف، وكلمة ثعبان جاءت في القرآن مرتين فقط وكلاهما حين ألقى موسى الله العصا أمام فرعون، وهي الكلمة المناسبة للموقف؛ لأن الثعبان أكبر من الجآن وأكثر تخويفاً لفرعون، وهنا يقف المسلم عند هذه الدقة المتناهية في كلمات القرآن معظماً لكلام الله، مسروراً مستبشراً به.

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف ذُكِرت بألفاظ مختلفة: بالحية، والجآن، والثعبان؟ قلت: أمّا الحية فاسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمّا الثعبان والجان فبينهما تناف: لأنّ الثعبان العظيم من الحيات، والجان الدقيق»(١)، والله تعالى أعلم.

### ومن الأمثلة كذلك:

## اختيار لفظ [الرب] في نداء العباد لربَّهم ودعائهم إياه.

- ـ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِعُمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا﴾ [البقرة: ١٢٦].
- \_ وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ [البقرة: ١٢٨].
  - \_ وقال تعالى: ﴿رَبُّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨].
    - \_ وقال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي﴾ [ص: ٣٥].
  - ـ وقال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ﴾ [القصص: ١٦].

وغيرها كثير؛ وفي هذا تنبيهٌ وتعليمٌ للعبد أن يختار في دعائه ما يناسب مقتضى الحال، فمن معانى الرب القيام بما يصلح المربوب.

قال ابن فارس (۲): «الرب: المالك، والخالق، والصاحب،

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲۰/۳.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين: أحد أئمة اللغة والأدب، من أشهر مصنفاته: «معجم مقاييس اللغة»، و«الصاحبي في فقه اللغة»، و«جامع التأويل في تفسير القرآن»، و«ذم الخطأ في الشعر»، مات سنة (٣٩٥هـ)، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٠٠٣/١٧، شذرات الذهب ٣/١٣٢.

والمصلح»(١).

وعرَّفه الفيروزآبادي $^{(7)}$  بقوله: «رب كل شيء: مالكه ومستحقه أو صاحبه» $^{(7)}$ .

وقد جاءت كلمة [الربّ] في القرآن الكريم ومعاجم اللغة في موارد متعددة، ولكنها جميعاً ترجع إلى معنى واحد أصيل، وهو: من بيده أمر التدبير والتصرف (٤٠).

قال ابن تيمية: "والرَّبُّ: هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي.

وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة؛ ولهذا يقال: ﴿ رَبِّ اَغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى ﴾ [نـوح: ٢٨]، ﴿ فَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحْمَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ الْعَرَفَ الله عَرْبَا الله عَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي ﴾ [القرصص: ١٦]، ﴿ رَبَّنَا الْغَفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا ﴾ [آل عـمران: ١٤٧]، ﴿ رَبَّنَا لَا تُواخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنًا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب (٥٠).

ولكن في موضع واحد يأتي لفظ الجلالة [اللَّهُ] كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَمَاءِ أَوْ اتْقِنَا بِعَذَابٍ أَلِيعٍ ﴿ إِلاَنفال].

فلم يأت هنا بلفظ الرب؛ وهذا مما يزيد في عظمة هذا القرآن؛ لأمور: ١ ـ أن النداء من قوم مشركين، لم يتأدبوا بآداب الإسلام.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، من أشهر مصنفاته: «القاموس المحيط»، و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»، و«المغانم المطابة في معالم طابة»، مات سنة (۸۱۷هـ)، له ترجمة في: البدر الطالع /۲۸۰، طبقات الأدنه وي ۳۱۲.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ١١١. (٤) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٢/١٤.

٢ ـ ولا مناسبة بين لفظ الرب وبين ما دَعَوا به من العذاب.

فجاء النداء باللفظ العام وهو الدعاء بلفظ الألوهية، فلله الحكمة العالية البالغة (١٠).

والأمثلة على هذه العادة كثيرة ومطردة، وكل لفظ في القرآن يصلح أن يكون مثالاً لهذه العادة، ومعاني ألفاظ القرآن متناسقة مع السياق الذي وردت فيه، وتلتقي مجتمعة على تقرير المعنى العام لألفاظ القرآن، فالسياق الدقيق هو الذي يُقَدِّر اللفظ المناسب<sup>(۲)</sup>.

## \_\_\_\_\_\_ المطلب الثاني الله الله الله الله الله الله الله المعامة المعامعة ا

تميّز القرآن بعادة التعبير عن معانٍ كبيرةٍ في ألفاظٍ جامعة لا يستطيع البشر التعبير بمثلِها لتحقيق المعنى المراد نفسه.

فاختار القرآنُ الألفاظَ السهلةَ الجامعةَ بين الدقة في تحديد المراد، والشمول في الدلالة على المعاني.

وهذا مما اختص به كتاب الله تعالى، فكل من حافظ على اختصار اللفظ لم يستطع التعبير عن مراده دون حيف في المعنى، ومن حافظ على شمول المعنى وتحليله \_ وأنّى لأحد أن يأتي بمثل معاني القرآن في كمالها \_ فلا بد له من كثرة الألفاظ ليُكمِل مراده فيقع في الحشو والزيادة والإملال مما يفرّق المعنى ويُنسِى أوله آخره.

فهذا كتاب الله قد جمع الأمرين، فأوصَل المعاني الكبيرة بألفاظ قللة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الموافقات ٢/ ١٦٤، فلفظ الألوهية صالح لكل دعاء، ومناسب لكل معني.

<sup>(</sup>٢) وللمزيد من التأمل في دقة استعمال الألفاظ في القرآن: فليُبحَث في القرآن لفظ: (ولد، وغلام)، ولفظ: (زوج، وامرأة)، ولفظ: (سلك، وجعل)، ولفظ: (ينظروا، ويروا)، ولفظ: (قومه، وملائه)، وغيرها.

وألفاظُ القرآن كلَّها دقيقة محكمة، وأسلوبه مطابق لمقتضى الحال في خطابه للعلماء والعامة.

فالقرآن وحده هو الذي يراه البلغاءُ أكملَ تعبير وألطفَ أسلوب، ويراه العامةُ أحسنَ كلام وأيسرَه فهماً وإدراكاً، فهو خطابٌ للخاصة والعامة على السواء، كما قال جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّذَكِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

قال السمرقندي: « ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وهو من جوامع الكلم؛ لأنه قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامُنُوا ﴾ يعني: صدقوا، ولم يقل بأي شيء صدقوا، معناه: الذين صدقوا بوحدانية الله تعالى، وصدقوا بمحمد على وبالقرآن، وصدقوا بجميع الرسل، وبالبعث، والحساب، والجنة والنار » (١٠).

وقال ابن القيم: «أكثر - عمومات القرآن - محفوظة باقية على عمومها، فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة. . . ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي: إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثة»(٢).

وقال الزركشي عن القرآن: «أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلَى الْمَتْكَلَمين؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُعْبَرِ كَا فَأَخْرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق؛ لتفهم العامة من جَليلها ما يُقنِعهم ويُلزِمهم الحجة، وتفهم الخواصُ من أثنائها ما يوقّى على ما أدركه فهم الخطباء»(٣).

وقال الفيروزآبادي: «ومن جوامع آيات القرآن قوله تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَقَالُ الفيروزآبادي: «خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجُهِلِينَ ﴿ الْأَعراف]، فإنها جامعة لجميع مكارم الأَخلاق، وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠]، مستجمعة لجميع أسباب السِّياسة والإِيالة (٤٠)، وقوله: ﴿أَخْرَجُ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرَّعَنْهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَمْلُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>۱) تفسير السمرقندي ۱/ ٣٨٨. (٢) الصواعق المرسلة ٤/ ٦٨٤.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٢٤/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) الإيالة: من آل مالَه يَؤوله إِيالة إِذا أُصلحه وساسه. ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة: =

[النَّازعات]، محتوية على حاجات الحيوانات كافَّة، وقوله تعالى: ﴿قُلُ تَعَالُواْ النَّازعات؛ أَتَّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيَكُمُ الأنعام: ١٥١]، إلى آخر الشلاث الآيات؛ جامعة لجميع الأوامر والنَّواهي، ومصالح الدُّنيا والآخرة، وقوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا . . . ﴾ [القصص: ٧]، يشتمل على أمرين، ونهيين، وخبرين، وبشارتين (١٠).

## ومن الأمثلة على ذلك:

قول النبي ﷺ لما سئل عن الحُمُر: «ما أنزل الله عليّ فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذّة: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ فَهَ اللَّالِلةًا » (٢).

### ومن الأمثلة كذلك:

قول ابن مسعود رَهُيُّهُ: «إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشر، آية في سورة النحل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ﴾ الآية [النحل: ٩٠]»(٣).

وعند التأمل في أوامر القرآن ونواهيه نجدها بأسلوب واسع الدلالة مع

 <sup>= (</sup>أول) ١/١٦٠، الصحاح ٥/٣١٤، لسان العرب ١٦/١١.

<sup>(</sup>۱) بصائر ذوي التمييز ۱/ ۷۱، وينظر: المحرر الوجيز ۲/ ٥٦٣، البحر المحيط ٤٤٤، نظم الدرر ٨/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ۱٤٨/۳ (۲۳۷۱)، كتاب الوحي، باب شرب الناس والدواب من الأنهار، ومسلم ٢/ ١٨٠ (٩٨٧)، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، من حديث أبي هريرة هي معنى سئل على عن الخيل فقال: «الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر؛ فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله، ويعدها له فلا تغيب شيئاً في بطونها إلا كتب الله له أجراً، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجراً، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجراً حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراثها - ولو استنت شرفاً أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر في عسرها ويسرها، وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما الذي عليه وزر، وسئل عن فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخاً ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر، وسئل عن الحديث.

<sup>(</sup>۳) أخرجه الطبري ۲۸۰/۱۷.

قلة الألفاظ جامع بين الترغيب والترهيب، والمعاني الكثيرة التي يفهمها الجميع، فلا تفصيلٌ ممل، ولا استعمال عبارات توهم السامع غير المراد.

ومن ذلك على سبيل المثال: ألفاظ الأوامر في القرآن.

فغالباً ما تأتى أوامر القرآن جامعةً لمعان كثيرة، ومن أمثلة ذلك:

- جاء الأمر بعبادة الله في آيات كثيرة، وهذا الأمر شامل لجميع أنواع العبادة بلا استثناء ابتداء بالواجبات وانتهاء بالمستحبات، بل إن أول أمر في القرآن أمرٌ بعبادة الله في قوله تعالى: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ البقرة].

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أهمية اختيار اللفظ الجامع عند الأمر بطاعة الله، أو التحذير من معصيته، وفي هذا تربية للمسلم على الطريقة المثلى للدعوة إلى الخير.

ـ وكذلك جاء الأمر بتقوى الله تعالى في كتاب الله أكثر من ثمانين مرة. وهو أمر جامع للقرب من كل خير والبعد عن كل شر.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مجموع الفتاوى ١٤٩/١٠.

وهو وصية الله للأولين والآخرين؛ كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَئْنَ مِن قَبْلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَجِيدًا ﴿ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٣١].

وهي الواقية للعبد من عذاب الله.

ولذا خاطب الله تعالى بها المؤمنين؛ فقال سبحانه: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوْا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ [البقرة].

وخوطب بها النبي ﷺ فقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَِّيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞﴾ [الأحزاب].

ومعنى قوله: ﴿ أَتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ اثبت على تقوى الله ودم عليها؛ لأنه كان متقاً (١).

وتَنَوُّعُ المأمورين بالتقوى دليل على أنها لفظ جامع يدعى إليه جميع خلق الله، وينتفع بالتقوى كل من تحلى بها على اختلاف مشاربهم.

وخُوطِب بها عامة الناس؛ كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـقُواْ رَبَّكُمُّ إِلَى زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ شَيْءٌ إِلَى الحج].

قال القاسمي: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الحج]، يأمر تعالى عباده بِتَقْوَاه التي هي من جوامع الكلم، في فعل المأمورات واجتناب المنهيات (٢٠).

ومن الأمثلة كذلك: ألفاظ النهى في القرآن.

فغالباً ما تأتي ألفاظ النهي جامعةً لمعان عامة.

\_ كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوَاْ أَمَنَنَتِكُمُّ وَأَنتُمُ تَعْـلَمُونَ ۞﴾ [الأنفال].

فالنهي عن الخيانة نهيٌ شاملٌ لكلِّ خيانةٍ في ما شرعه الله تعالى ورسوله.

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرآن للنحاس ٥/٣١٧، الهداية إلى بلوغ النهاية ٩/٥٧٨٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير القاسمي ٧/ ٢٣٠.

فهو لفظ جامعٌ لمعانٍ كثيرة كما ذكر المفسرون (١)، ولا يصح استثناء ما يشمله من معان إلا بدليل؛ فعن ابن عباس رفي في قوله: ﴿لَا تَخُونُواْ اللّهَ﴾ قال: «بترك فرائضه، ﴿وَالرَّسُولَ﴾ بترك سُنَّته وارتكاب معصيته»(٢).

وقال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله نهى المؤمنين عن خيانته وخيانة رسوله، وخيانة أمانته، وجائز أن تكون نزلت في أبي لبابة، وجائز أن تكون نزلت في غيره، ولا خبر عندنا بأيِّ ذلك كان يجب التسليم له بصحته»(٣).

\_ وكذلك جاء النهي في قوله تعالى: ﴿وَذَرُواْ ظَلهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ اللَّهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ اللَّهِامِ اللَّهِمَ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُل

هذا النهى عام لكل إثم، وتخصيصه بشيء معين يحتاج إلى دليل.

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما بين أنه فصل المحرمات أتبعه بما يوجب تركها بالكلية بقوله ﴿وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۗ ، والمراد: من الإثم ما يوجب الإثم، وذكروا في ظاهر الإثم وباطنه وجهين:

الأول: أن ظاهر الإثم: الإعلان بالزنا، وباطنه: الاستسرار به.

الثاني: أن هذا النهي عام في جميع المحرمات، وهو الأصح؛ لأن تخصيص اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل غير جائز»(٤).

واشتمال القرآن على الألفاظ الجوامع أعظم دليل على أنه تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم.

فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي قال: سمعت رسول الله على يقول: «بعثت بجوامع الكلم...»(٥)، وفي رواية: «فُضّلْتُ على

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٤/ ٢٧٩٥، تفسير العز بن عبد السلام ١/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ١٣/ ٤٥٨، وينظر: الدر المنثور ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ۱۳/۱۳۳.(۱۳) تفسير الرازي ۱۳/۱۳۳.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ١١٣/٩ (٧٢٧٣)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَة، باب قول النبي على بعثت بجوامع الكلم، ومسلم ٢/ ٣٧١ (٥٢٣)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

الأنبياء بستِّ: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب،...» الحديث(١١).

المراد بجوامع الكلم: الألفاظ القليلة الجامعة لمعان كثيرة.

قال ابن الأثير $^{(7)}$ : «أي: أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ» $^{(7)}$ .

وقال ابن حجر<sup>(٤)</sup>: «وجزم غير الزهري بأن المراد بجوامع الكلم: القرآن، بقرينة قوله: «بعثت»، والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعانى»<sup>(٥)</sup>.

قال ابن تيمية: «ولهذا جاء كتاب الله جامعاً، كما قال رها: «أعطيت جوامع الكلم»»(٦).

وقد جزم ابن حجر أن المراد بجوامع الكلم: القرآن، وأن الخلاف في دخول السُّنَّة.

حيث قال: «قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله (^^) أن الراجع عنده، أن المراد بجوامع الكلم: القرآن، وليس ذلك بلازم، فإن دخول القرآن في قوله: «بعثت بجوامع الكلم» لا شك فيه، وإنما النزاع،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١/ ٣٧١ (٥٢٣)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٢) هو: المبارك بن محمد الشيباني الجزري أبو السعادات الشافعي، المعروف بابن الأثير، من مصنفاته: «الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف»، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، مات سنة (٦٠٦هـ)، له ترجمة في: طبقات الشافعية ٥/ ١٥٣، شذرات الذهب ٢٢/٥.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث ١/١٩٥، وينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ١٧١١.

<sup>(</sup>٤) هو: شهاب الدين أحمد بن علي الكناني أبو الفضل العسقلاني ثم المصري الشافعي، شارح صحيح البخاري»، وله من المصنفات: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، و«الدرر الكامنة»، و«الإصابة في تمييز أسماء الصحابة»، وغيرها، مات سنة (٨٥٢هـ)، له ترجمة في: طبقات الحفاظ ٥٥٢، شذرات الذهب ٧/٠٧٠.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٢٤٧/١٣. (٦) مجموع الفتاوي ٤٥٧/٤.

<sup>(</sup>٧) يريد حديث أبي هريرة أن النبي على قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي..» أخرجه البخاري (٧٢٧٤).

<sup>(</sup>٨) أي: حديث أبي هريرة أن النبي على قال: «بُعِثت بجوامع الكلم..» أخرجه البخاري (٨) النبي المنابع المن

هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن؟»(١).

وقال ابن قتيبة: «قول رسول الله ﷺ: «أوتيت جوامع الكلم» فإن شئت أن تعرف ذلك فتدبر قوله سبحانه: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُنَ بِٱلْفُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلجَهِلِينَ اللهُ الكلام كل خلق عظيم»(٢).

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن الروايات الأُخرى تُفسِّر المراد، وأن النبي ﷺ أوتي الكتاب والسُّنَّة، فكلاهما متضمِّن لجوامع الكلم.

قال النووي (٣): ««بعثت بجوامع الكلم»، قال الهروي: يعني به: القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه على كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني» (٤).

وقال ابن رجب (٥): «وجوامع الكلم التي خُصَّ بها النبي ﷺ نوعان:

أحدهما: ما هو في القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرُفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيُّ [الـنـحـل: ٩٠]، قـال الحسن رَخِلَلْلُهُ: إن الله جمع لكم في هذه الآية الخير كله والشر كله: فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئاً من طاعة الله وَجَلَلْ إلّا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلّا جمعه.

والثاني: ما هو في كلامه عليه وهو منتشر موجود في السنن المأثورة

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲٤٨/۱۳. (۲) تأويل مشكل القرآن ١١.

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين، مولده ووفاته في نوا من قرى حوران، بسورية، فقيه، ومحدِّث، ولغوي، من أهم مصنفاته: «المجموع في شرح المهذّب»، و«شرح صحيح مسلم»، و«رياض الصالحين»، مات سنة (٦٧٦هـ)، له ترجمة في طبقات الشافعية ٥/١٦٥، شذرات الذهب ٥/٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم ٥/٥.

<sup>(</sup>٥) هو: زين الدين عبد الرحمٰن بن أحمد ابن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود، أبو الفرج، السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، الحافظ المحدث الفقيه الواعظ، من كتبه: «شرح جامع الترمذي»، و«جامع العلوم والحكم»، و«لطائف المعارف»، «فتح الباري»، «شرح صحيح البخاري» ولم يتمه، و«ذيل طبقات الحنابلة»، مات سنة (٥٩٧هـ)، له ترجمة في: شذرات الذهب ٦/ ٣٣٩، طبقات الأدنه وي ٣٥٣.

وقال القرطبي: «هذا رسول الله على مع ما أوتي من جوامع الكلم، واختص به من غرائب الحكم، إذا تأملت قوله على في صفة الجنان، وإن كان في نهاية الإحسان، وجدته منحطاً عن رتبة القرآن، وذلك في قوله على: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»(٢) فأين ذلك من قوله عَلَى : ﴿وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُنُ ۚ [الزُّحرف: ٧١]»(٣).

والخلاصة: أنه لا تعارض بين القولين: فعادة القرآن اختيار الألفاظ الجامعة، وإذا كان النبي على أوتي جوامع الكلم في حديثه؛ فكون جوامع الكلم في القرآن من باب أولى وآكد، فالحاصل والمراد هنا أن القرآن اشتمل على جوامع الكلم وتميز بها، والأمثلة كثيرة لا تخفى.

وقد بوَّب السَّعدي<sup>(٤)</sup> في «القواعد الحسان»: «القاعدة الواحدة السبعون: في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني».

وذكر أكثر من خمسين مثالاً من القرآن، وقال بعدها: «فهذه الآيات الكريمات وما أشبهها، كل كلمة منها قاعدة، وأصل كلي، يحتوي على معان كثيرة»(٥).

### وفي هذه العادة من الفوائد:

١ ـ أن جوامع الكلم تتناسب مع تفاوت الأفهام البشرية، وتنوع إدراكاتها، فيفهمها العامة والعلماء.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ٨.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ۱٤٣/٤ (٣٢٤٤)، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة،
 ومسلم ۲۱۷٤/٤ (۲۸۲٤)، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١/٧٧.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله آل سَعْدي أبو عبد الله التميمي النجدي الحنبلي، من أهم مؤلفاته: «تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان»، «منهج السالكين» و«توضيح الفقه في الدين»، مات سنة (١٣٧٦هـ)، له ترجمة في: رسالة بعنوان: حياة الشيخ عبد الرحمٰن السعدي في سطور، لأحمد بن عبد الله القرعاوي.

<sup>(</sup>٥) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ١٤٠ وما بعدها.

٢ ـ أن جوامع الكلم هي الأسلوب الأمثل لمعالجة هفوات الناس، ومراعاة حال المدعوين، كما قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْكِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللَّي هِيَ أَحْسَنَ ﴾ [النحل: ١٢٥]، فالحكمة متضمنة للكلام المناسب في الوقت المناسب حسب الحال المناسب، قال الخليل (١٠): «الحكمة: مرجعها إلى العدل والعلم والحِلم» (٢).

٣ ـ وتتأكد الحكمة في الدعوة إلى الله؛ لأن الدعوة لمن قصّر في طاعة الله، وعصى مراراً قد أَلِف المعصية وتعوَّد عليها، فالشدة والعنف تُنَفِّره، فلا بُدَّ من الرفق به ومراعاة حاله؛ لِيَخرُج عما ألِف، ويسلك الطريق الصحيح، فمسلك اللِّين والرِّفق يؤثر أكثرَ على المدعوِّ مهما كان مكانُه وحالُه؛ وهذا هو المطلوب من المسلمين كلُّ بحسبه.

قال السعدي: «قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن؛ أي: بأقرب طريق موصل للمقصود، محصل للمطلوب، ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها»(٣).

٤ ـ أن في الألفاظ الجامعة إيجازاً في اللفظ، وإعجازاً في المعنى.

٥ ـ في اللفظ الجامع جمْعٌ بين معان متفاوتة، وكلها صحيحة مقبولة،
 كما قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ
 أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ شَيْ ﴾ [آل عمران].

قال القرطبي: «قال أنس بن مالك ومكحول في تفسير: ﴿وَسَارِعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، معناه: إلى تكبيرة الإحرام، وقال على بن أبى طالب: إلى أداء الفرائض، وقال عثمان بن عفان: إلى

<sup>(</sup>۱) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمٰن، من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي، ولد ومات في البصرة، من مصنفاته: كتاب «العين في اللغة»، و«معاني الحروف»، وكتاب «العروض»، مات سنة (۱۷۰هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان /۲٤٤، سير أعلام النبلاء // ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) كتاب العين ٢٠٤. (٣) القواعد الحسان ١٨.

الإخلاص، وقال الكلبي: إلى التوبة من الربا، وقيل: إلى الثبات في القتال، وقيل غير هذا، والآية عامة في الجميع»(١).

فتصح جميع المعاني تفسيراً للآية؛ لأنه لا تعارض بينها، ولذا يحمل ما ورد عن السلف على أنه تفسير بالمثال، والله أعلم.

٦ ـ في الألفاظ الجامعة بيان عموم القرآن وشموله، وأنه صالح ومُصلِح لكل زمان ومكان، قال جل وعلا: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَكُنْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْتُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ [المائدة: ٤٨]، والله تعالى أعلم وأحكم.

## \_\_\_\_\_\_ المطلب الثالث الله المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب المطلب الثالث المطلب المط

#### مراعاة المناسبة لألفاظ الفواصل

القرآن كما هو معجز في مضمونه ومعانيه، فهو معجز في أسلوبه وبنائه، ومن أساليب القرآن المعجزة، مراعاة المناسبة لألفاظ فواصل الآيات، والتالي لكتاب الله جل وعلا يدرك أن هذا من عادات القرآن، مما يدل دلالة واضحة أن الاهتمام بالصوت أمر مطلوب، وأدعى لانتباه السامع وإصغائه لإدراك وفهم المضمون، مع الدلالة الواسعة للمعنى، وهذا ما يوافق الذوق العربي الذي نزل القرآن معجزة لأهله بفصاحتهم وبلاغتهم.

والفاصلة: كلمة آخر الآية (٢).

قال ابن الجوزي $^{(7)}$ : «ويسمون أواخر الآي الفواصل $^{(3)}$ .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۲۰۳/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني ألفاظ القرآن ٧٢٤، لسان العرب ٥٢٤/١١، البرهان ٥٣/١، الإتقان ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) هو: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي أبو الفرج القرشي البغدادي الحنبلي، علامة عصره في التاريخ والحديث، صاحب التصانيف في أنواع العلوم منها: «زاد المسير»، و«الناسخ والمنسوخ»، و«تلبيس إبليس»، و«الضعفاء والمتروكين»، مات سنة (٥٩٧ه)، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٦٥، طبقات السيوطي ٥٠.

<sup>(3)</sup> زاد المسر 1/378.

ولابن الصائغ الحنفي (١) مؤلف حول الفاصلة، لخَّصه السيوطي في الإتقان حيث يقول: «تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة؛ فعثرت منها على نيف عن الأربعين حكماً..»(٢).

## ومن أبرز عادات القرآن:

التقديم والتأخير لرعاية ألفاظ الفواصل، ومن الأمثلة:

## □ أولاً: تقديم ما هو متأخر في الزمان:

- \_ كقوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ۞﴾ [النَّجم].
- ـ وقوله تعالى: ﴿ فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَٰ ۚ إِنَّا ﴾ [النَّازعات].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلَاَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ففي تقديم الآخرة على الأولى مراعاة للفواصل مع جمال في التعبير، وإلا فقد جاءت الأولى مقدمة على الآخرة كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَّا هُوٍّ لَهُ الْحُمْدُ فِي الْأُولَى وَٱلْأَخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ (إِنَّا﴾ [القصص].

## □ ثانياً: تقديم الفاضل على الأفضل:

\_ كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَلْقِى السَّحَرَةُ شُجِّدًا قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ﴾ [طه].

ومن أبرز أسرار تقديم هارون على موسى هنا مراعاة الفاصلة (٣) إذ أواخرها الألف المقصورة مثل: «ألقى، تسعى، موسى، الأعلى، أتى، أبقى، الدنيا، يحيى، العلى، تزكى»(٤).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن عبد الرحمٰن بن علي، شمس الدين الحنفي الزمردي، ابن الصائغ، أديب مصري، من كتبه: «التذكرة في النحو»، و«المباني في المعاني»، و«المنهج القويم في فوائد تتعلق بالقرآن العظيم»، مات سنة (۲۷۷هـ)، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣/ ٤٩٩، شذرات الذهب ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإتقان ٢/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان ٣/ ٢٧٤، الفاصلة للحسناوي ١١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله ﴿ الله عَلَيْ ٥٦٤.

#### وخلاصة البحث فيها:

أن موسى وهارون اقترنا في عشر آيات من القرآن وقدم موسى في تسع منها تقديماً لما حقه التقديم، أربعة مواضع منها في فواصل الآيات كلها روعيت فيها الفواصل بالتماثل أو التقارب.

\_ كـما قال تعالى: ﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ ، سياق هـذه الآيات، قوله تعالى: ﴿وَأُلْقِى السَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ الْآيَاتُ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ].

- وقوله تعالى: ﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُونَ ﴿ الشَّعراء]، سياق هذه الآيات: ﴿ وَقُولُهُ عَامَنَا بِرَبِّ الْمُلْمِينَ ﴿ وَهَ مُوسَىٰ وَهَنُونَ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَ ءَاذَنَ لَكُمُّ اللَّهِ عَامَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَأَقْطِّعَنَ اَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنَ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنكُمُ أَلَيْكُمُ وَأَرْجُلكُمُ مِّنَ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنكُمُ أَجْمَعِينَ ( الشعراء].

\_ وقوله تعالى: ﴿سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ الصَّافات]، سياق هذه الآيـــــات: ﴿وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الصَّافات].

وفي ثلاثة مواضع كانت القصة واحدة، وهي قصة موسى مع سحرة فرعون، فقدم موسى في موضعين هما:

\_ قـوك تـعـاكـى: ﴿قَالُوٓا ءَامَنّا بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ الشعراء]. [الأعراف]، وقوله: ﴿قَالُوٓا ءَامَنّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ الشعراء]. تقديماً لما حقه التقديم.

وفي الموضع الثالث قدم هارون، مراعاة للفاصلة كما في قوله تعالى: ﴿ فَأُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُواْ ءَامَنًا بِرَبِّ هَنُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الفواصل مع تمام المعنى، وفي هذا أيضاً تمام الفصاحة والبلاغة.

ولا يلزم من تقديم هارون تفضيله على موسى، فتقديمه لمراعاة الفاصلة من ناحية، وكون الواو إنما تفيد الجمع دون الترتيب من ناحية أخرى، وهذا جزء من التعليل.

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَأَن

## وفي تقديم هارون معان أُخرى غير الفاصلة، ومنها ما يأتي:

۱ ـ أن هارون أكبر من موسى ﷺ، وأفصح منه، وتقديمه بسببها جائز.

٢ ـ أن فرعون ادَّعى الربوبية: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَقَلَى ﴿ آللَهُ وَالنَّازِعات]، ولو وادَّعى الألوهية فقال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنَ إِلَكِ غَيْرِكِ ﴾ [القصص: ٣٨]، ولو اقتصروا على القول: ﴿ اَلْمَالَمِينَ ﴿ الْمَالِمِينَ ﴿ الْأَعْرَاف: ١٢١]، ادَّعى فرعون أنه هو، ولم يقتصروا على ذكر موسى لكون فرعون أيضاً يدعي ربوبيته لموسى، قال تعالى على لسان فرعون: ﴿ قَالَ أَلَوْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِن عَمْرُكَ سِنِينَ ﴿ الشَّعْرَاء]، فذكروا هارون وقدموه دفعاً لهذه الشبهة.

٣ ـ وفي تقديم هارون تأكيد إيمانهم، حيث إن المتوقَّع أن يُقدِّموا من
 جاء بالمعجزة، فإذا آمنوا برب هارون فإيمانهم برب موسى من باب أولى.

قال البيضاوي: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ لكبر سنه، أو لروي الآية، أو لأن فرعون ربَّى موسى في صغره، فلو اقتصر على موسى، أو قدم ذكره لربما تُوُهِّم أن المراد فرعون، وذِكر هارون على الاستتباع»(١).

٤ ـ أن كل هذه المقولات اجتمعت على لسان السحرة في تلك الحال، فقال بعضهم: رب العالمين، وقال بعضهم: موسى وهارون، وقال بعضهم: هارون وموسى، اختلفت الأساليب في قولها، كما هو شاهد الواقع في الأحداث الكبار، مع الجمع الكثير، وهذا من إعجاز القرآن، في حكاية الأقوال.

ان القرآن يُبيِّن لنا الحالة التي كان عليها السحرة لما ظهرت معجزة موسى، فسجدوا، ومن شدة الموقف جاء التقديم والتأخير غير مقصود لهم،
 كحال العبد الذي فرح براحلته بعد الإياس منها فأخطأ من شدة الفرح (٢).

قال الباقلاني (٣): «وأقوى ما يستدلون ـ القائلون بجواز السجع في القرآن (٤) ـ به عليه اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون على القرآن (٤) القرآن

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي ١٤/٦.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر الباقلاني، البصري، المتكلم المشهور، قاض، انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة، من كتبه: "إعجاز القرآن»، و"الإنصاف»، و"مناقب الائمة»، و"الملل والنحل»، مات سنة (٤٠٣هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢٦٩/٤، الأنساب ٥٢/٢.

<sup>(3)</sup> بعد اطلاعي على الخلاف تبين لي أن سببه عدم اتفاقهم على معنى السجع، فكلٌ نظر إلى جانب منه فحكم ودافع بناء على ما ظهر له، وتعاريف السجع غير متحدة الضوابط، وليست بدقيقة، فمن نظر إلى أن السجع فيه تكلف وإخلال بالمعنى، وتشبه بما لا يليق؛ منع منه مطلقاً، وهذا هو الظاهر من أدلتهم، ومن فصّل ـ وهو الأصح ـ في أن السجع: إما أن يكون متكلفاً، وفيه تغيير للمعنى فهذا مذموم، ولم يرد منه شيء في القرآن، وإما أن يكون السجع بلا تكلف تابعاً للمعنى فهذا محمود، وهو الذي ورد به القرآن، لكن الذين نفوا اسم السجع كانوا أكثر توفيقاً في تنزيه كلام الله =

ولمكان السجع قيل في موضع: هارون وموسى، ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل: موسى وهارون».

وأجاب عنه بقوله: «وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضع وتأخيره عنه في موضع لمكان السجع وتساوي مقاطع الكلام فليس بصحيح؛ لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه، وهي أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة وتؤدي معنى واحداً من الأمر الصعب الذي تظهر به الفصاحة، وتتبين به البلاغة..»(١).

فلا أَشُكُّ أن هناك معان لهذا التقديم والتأخير حقيقةٌ بأن يُتَأمل فيها، مع القول بمراعاة الفاصلة كما ذكر العلماء (٢٠).

وعليه فالأقرب أن عادةَ القرآن في الفواصل مراعاةُ اللفظ والمعنى جميعاً، ولا تعارض بينهما، بل به يتحقق إعجاز القرآن بجانبيه اللفظي والمعنوى، والله أعلم.

#### ومن الأمثلة كذلك:

\_ قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِي وَفَى ﴿ آَنُ الْآَ ﴾ [النَّجم].

ففي هذه الآية تقديم موسى على إبراهيم مراعاة لرؤوس الآي.

قال الزركشي: «قدم ذكر موسى لوجهين، أحدهما: أنه في سياق الاحتجاج عليهم بالترك وكانت صحف موسى منتشرة أكثر انتشاراً من صحف إبراهيم، وثانيهما: مراعاة رؤوس الآي»(٣).

<sup>=</sup> تعالى عن الوصف المستعمل في غيره من أساليب البشر، ولكي يسلم القرآن من الاشتراك في مسمى يحتمل المدح والذم، فالقول بالفاصلة أبعد عن الخلاف، وأعمُّ وأدقّ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن ٥٧، ٦١ \_ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) القول بمراعاة الفاصلة هو أقوى توجيه في نظري لهذا التقديم، والمعاني الأخرى اجتهادية ليس هناك ما يمنع منها، والعلم عند الله.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن ٣/ ٢٣٩.

بينما قدم إبراهيم في غير هذا الموضع.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ٱلنِّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ۞ [الأحزاب].

ـ وقوله تعالى: ﴿صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِلَّا عَلَى ].

## □ ثالثاً: تقديم الأبلغ:

القاعدة في علم البيان تأخير الأبلغ، يقال: عالم نحرير، وشجاع باسل(١).

ولكن قُدِّم الأبلغ في القرآن لفوائد من أشهرها مراعاة الفاصلة في الصوت والمعنى.

\_ كتقديم الرحمٰن على الرحيم في قوله تعالى: ﴿ٱلرَّمْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞﴾ [الفاتحة: ٣](٢).

ـ وتقديم الرؤوف على الرحيم في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمَّ إِنَّهُۥ يَهُمُ اللَّهِمُّ إِنَّهُۥ اللَّهِمْ رَءُوفُ رَّجِيمٌ ﴿ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ رَءُوفُ رَّجِيمُ ﴿ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولِ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ

- وتقديم العفو على الغفور في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّكَ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُولِ اللَّهِ لَكَ فُولًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ فُولًا لَهُ اللَّهُ لَعَ فُولًا لَهَا اللَّهَ لَعَ فُولًا لَهَا اللَّهَ لَعَ فُولًا لَهَا اللَّهَ اللَّهُ لَعَ فُولًا لَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ فُولًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ فُولًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ فُولًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ فُولًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّ

\_ وتقديم الرسول على النبي في قوله تعالى: ﴿وَٱذَكُرُ فِي اَلْكِنَبِ مُوسَىٰٓ ۚ إِنَّهُ, كَانَ مُخَلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًا ﴿إِنَّهُ [مريم] (٣).

قال الزمخشري: «فإن قلت: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه، والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ كقولهم: فلان عالم نحرير، وشجاع باسل، وجواد فياض؟.

قلت لما قال: ﴿ ٱلرَّحُمُنِ ﴾ فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها

<sup>(</sup>۱) ينظر: المثل السائر ٢/ ٣٢، الإيضاح في علوم البلاغة ٣٠٤، مغني اللبيب ٤٤، الدهان ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب ٤٤٠. (٣) ينظر: البرهان ٣/ ٢٧٤.

أردفه: ﴿ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف (١٠).

## □ رابعاً: تقديم المعمول على العامل:

- ومن صوره في الفواصل تقديم المفعول على الفاعل؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ الله فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿ القمر المعمول على العامل ليتحقق تناسب الفواصل مع جمال الصوت وجودة الجرس المؤثر على القلوب.

\_ ومن ذلك تأخير الفاعل في قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ [طه]، قدم الضمير العائد على موسى والمفعول على الفاعل لمراعاة المناسبة بين فواصل الآيات [تسعى، الأعلى، أتى]، مع ما لتقديم الخيفة في الآية من معنى.

\_ قال الزركشي: «وقوله: ﴿إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَالِكَ وَوَسِ الآي "٢)، فقدم إياه على تعبدون لمشاكلة رؤوس الآي "٢).

\_ ومثلها قوله تعالى: ﴿وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٥٧]، فقدم المفعول لتأكيد اختصاهم بظلم أنفسهم وللجمال الصوتي بتوافق الفواصل بحرف النون حيث الفواصل قبلها: [تنظرون، تشكرون].

قال ابن عاشور: «وقوله: ﴿وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

بل إن أبا السعود قصر الحكمة في التقديم والتأخير على رعاية مناسبة الفاصلة حيث قال: «﴿وَلَكِكُن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللهُ لما أنهم أضاعوها بإنفاقها لا على ما ينبغي، وتقديم المفعول لرعاية الفواصل لا للتخصيص؛ إذ الكلام في الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا بالمفعول؛ أي: ما ظلمهم الله ولكن

<sup>(</sup>۱) الكشاف ١/ ٥١. (٢) ينظر: البرهان ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١/٥١٢.

ظلموا أنفسهم، وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار»(١).

ومن عادات القرآن في مراعاة المناسبة لألفاظ الفواصل:

إيثار فصل الآية عند ما يناسب البلاغة ولو لم يكتمل معنى الآية القرآنية، والعكس كذلك، فيؤْثَر عدم فصل الآية ولو اكتمل معناها؛ لأن الجرس الصوتي يتلاءم مع عدم الفصل.

وأمثلة هذا كثيرةٌ، خصوصاً في السور المكية التي كانت أولُ ما قرعَ أسماعَ العرب لتأسر حبهم وذوقهم العربي.

#### ومن ذلك:

\_ قــوكــه تــعــالــى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ إِنَّ جَنَّنَتِ يَسَآءَلُونَ ﴾ والمدَّثر].

لما تأملت في الآيتين ﴿ فِي جَنَّتِ يَسَاءَأُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَ وَجدت اتصالهما اتصال العامل بمعموله ولعل من حكم رسم الفاصلة بينهما \_ والله أعلم \_ رعاية مناسبة الألفاظ، وحُسْنِ الترتيب مع استمرار قارئ القرآن في القراءة حتى يتم المعنى، وإذا وقف عند الفاصلة فإنه وقوف مرتّل متّابع.

\_ وقوله تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهُونَ اللَّهُ اللهُ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

بين الآيتين ارتباط وثيق، بل الوقوف على الأولى دون متابعة يُوهِم غير المعنى المقصود؛ لأن ما بعدها وصِفَ لِمَن يقع عليهم الوَيْل وليس لعامة المصلين، بل على المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، ولعل من حِكم الفاصلة رعاية المناسبة للألفاظ مع بقاء حُسن الأداء الذي يقتضيه جمالُ الترتيل، مع استمرار القارئ حتى يتم المعنى كاملاً، وإذا وقف فهي وقفة نَفَس لا وقفة ختام (٢).

ـ وقوله تعالى: ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عَيْك ٥٥٩.

مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُم أَوْ يَلْنَصِرُونَ ﴿ إِنَّ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ﴿ الشعراء].

نلاحظ رسم الفاصلة بعد ﴿تَعْبُدُونَ ﴿ مع ارتباط ما بعده به ارتباط القَيْد بالمُقَيَّد، ولكن لرعاية المناسبة لألفاظ الفواصل اخْتِير رسم الفاصلة عند لفظ: ﴿تَعْبُدُونَ ﴾ وعدم وضعها بعد: ﴿مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾، والله أعلم.

- وقوله تعالى: ﴿ أَخْشُرُوا اللَّذِينَ ظَامُوا وَأَزُواَ حَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ الصَّافَاتِ].

إتيان الفاصلة عند [يَعْبُدُونَ] يقال فيه مثل ما قيل في آية الشعراء السابقة.

- وقوله تعالى: ﴿حِكَمَةُ كَالِغَةٌ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ النَّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ النَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ۞ [القمر].

في هذا النص مراعاةٌ لنَسَقِ اللفظ واختيار المناسب لفواصل الآيات، حيث نرى إيثار عدم فصل الآية مع اكتمال معناها عند قوله تعالى: ﴿فَنُولً عَنْهُم ﴾، والفصل بينها وبين ما قبلها مع الارتباط من جهة المعنى، ثم بدأ كلامٌ مستأنفٌ في موضوع جديد عن اليوم الآخر وما يحصل فيه من مشاهد، ولكن لأن الجرس الصوتي يتلاءم مع عدم الفصل، فالفواصل رائية وفيها تجانس في حرف النون والراء [نُذُر، نُكُر]، فلعل من حِكم مجيء الفاصلة عند قوله: ﴿النُّذُرُ فَي ﴾، ﴿نُكُم ولم تكن عند قوله: ﴿فَوَلَ عَنْهُم ﴾ مراعاة لمناسبة ألفاظ الفواصل.

ففي هذه الآية مثالٌ لفصلِ الألفاظ في المعنى الواحدِ مراعاةً للفاصلة، وربطٌ للألفاظ في معان مختلفة مراعاةً للفاصلة، فجاء اختيار اللفظ المناسب للصوت المناسب مع حصول المعنى المناسب، والله تعالى أعلم.



## استعمال بعض الألفاظ لمعنى خاص

#### وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: تخصيص اللفظ في معنى.
- المطلب الثاني: استعمال بعض الألفاظ مرة واحدة.
  - المطلب الثالث: استعمال الألفاظ اللائقة بالقرآن.

# المطلب الأول المحالات المحتى المعنى

من عجائب هذا الكتاب العظيم أنك تجد ألفاظاً تختَصُّ بمعنى واحدٍ في جميع القرآن مع أن لها معاني أخرى ودلالات مختلفة إلا أن القرآن اختار منها معنى واحداً؛ فيصح أن يقال عندها: كل ما جاء هذا اللفظ في القرآن فمعناه كذا باطراد.

وهو موضوع جميل، وفيه من الفوائد البيانية واللطائف اللفظية ما جعل العلماء يهتمون بهذه الألفاظ فمنهم من سماها كليات<sup>(۱)</sup>، ومنهم من سماها عادات<sup>(۲)</sup>، ومنهم من أطلق عليها أفراد القرآن<sup>(۳)</sup> ولا مشاحَّة في الاصطلاح، ومنهم من أفردها بالتأليف باسم الوجوه والنظائر<sup>(1)</sup>.

قال ابن عاشور: «وقد اعتنى العلماء بإحصاء كليات تتعلق بالقرآن،

<sup>(</sup>١) كالكفوي في الكليات. (٢) كابن عاشور في التحرير والتنوير.

<sup>(</sup>٣) كابن فارس في الأفراد.

<sup>(</sup>٤) مثل مقاتل، والدامغاني، والسبكي، والسيوطي، وابن نجيم، وينظر: كليات الألفاظ في التفسير ٩٣/١.

وجمَعَها ابن فارس وذكرها عنه في الإتقان، وعُني بها أبو البقاء الكفوي في كلياته»(١).

وقال الجاحظ<sup>(۲)</sup>: «وقد يستخِف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرُها أحقُّ بذلك منها، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن [الْجُوعِ] إلا في موضع العقاب، أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر؟ والناس لا يذكرون [السَّغب]<sup>(۳)</sup>، ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة، وكذلك ذكر [المطر] فلا نجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام، والعامة وأكثر الخاصة لا يُفصِّلون بين ذكر [المطر]، وذكر [الْغَيْثَ]»<sup>(3)</sup>.

وفي هذه العبارة التي توالى عليها العلماء: (كل ما في القرآن كذا فمعناه كذا) ترجيحٌ للفظ الذي فيه نزاع بما يوافق أغلب استعماله في القرآن، فيحكونها كلية وإن كانت أغلبية عند بعض المفسرين.

فمعرفة هذه العادة مهم جداً؛ لأن استعمال القرآن للفظ في مواضع على

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١/١٣.

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصري، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ، من أئمة الأدب، إليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة، له تصانيف كثيرة منها: الحيوان، والبيان والتبيين، والبخلاء، والمحاسن والأضداد، مات سنة (٢٥٥هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٣/ ٤٧٠، سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٢٧.

 <sup>(</sup>٣) السَّغَب: هو الجوع، وقيل: الجوع مع التعب. ينظر: لسان العرب، مادة: (سغب)
 ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٢٦/١، ويستثنى من هذا الحكم آية النساء وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ أَذَى مِّن مَطرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى آن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمٌ وَخُدُوا عِلْنَا عِلَى عَلَيْكُمُ وَخُدُوا أَسْلِحَتَكُمُ وَخُدُوا عِلْنَاء عَلَى النساء: ٢٠١] إذ المطر ههنا بمعنى الغيث وهو رحمة لا عذاب، ولو قيل: إن مطر يقال في الخير، وأمطر في العذاب كان أدق ينظر: مفردات ألفاظ القرآن و٧٧، وهذا قول الأزهري. ينظر: المصباح المنير ٢/٥٧٥، وقال ابن حجر: "يقال: مطرت السماء وأمطرت، ويقال: مطرت في الرحمة، وأمطرت في العذاب، وقال ابن عيينة: "ما سمَّى الله مطراً في القرآن إلا عذاباً»؛ يعني: ما أطلق المطر في القرآن إلا على العذاب، وتُعقب بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمُ أَذَى مِّن مَطرٍ والله أعلم.

معنى واحد ينفع المفسر والمتأمل في معرفة معاني القرآن.

وهو أيضاً يَفْصل النزاع - إن وجد - في أحد مواضع اللفظ، فالقاعدة التي اعتمدها أئمة التفسير حَمْلُ اللفظ على مِثْلِه من ألفاظ القرآن في غير موضع النزاع أولى من حمله على غيره (١٠).

وقد اطلَعْتُ على رسالة متميزة بعنوان: [كليات الألفاظ في التفسير] حَوَت الكلمات التي قال عنها المفسرون: كلُّ ما في القرآن بمعنى واحد أو أغلبي (٢).

وقد اعتنى العلماء بهذا الجانب قديماً وحديثاً لما فيه من الاستقراء لكتاب الله والوقوف على عادة من عادات القرآن الأسلوبية.

## ومن الأمثلة على هذه العادة:

- عدم البيان بعد قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدُرِبِكَ ﴾، والبيان بعد قوله: ﴿وَمَا أَدْرَكَ ﴾.

جاء قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ في ثلاثة مواضع من القرآن كلُّها لم يُخبَر بتفسيره وهي:

١ \_ ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ آيا ﴾ [الأحزاب: ٦٣].

٢ ـ ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ السَّورى: ١٧].

والمعنى: أي شيء أعلمك عن وقت قيام الساعة فذلك إلى الله، والمأمور به هو الاستعداد لها (٣).

٣ \_ وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِبُكَ لَعَلُّهُۥ يَزُّكُ ۞ [عبس].

أي: وما يُعلِمك أنه يحصل له زكاةٌ وطهارة في نفسه (٤)، فأنت لا تعلم

<sup>(</sup>١) ينظر: الموافقات ٣/ ٣٥٨، التبيان في أقسام القرآن ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) هي: رسالة ماجستير قيِّمة في قسم القرآن وعلومه، كلية أصول الدين، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشيخ الفاضل/بريك بن سعيد القرني، طبعت عام ١٤٢٦هـ في مجلدين.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير السمعاني ٢٠٨/٤، تفسير ابن كثير ٦/٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير ابن كثير ٨/٣١٩.

بحقيقة أمْرِه فهو من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولم يأت في الآيات التالية بيان عن عاقبة أمره وما آلَ إليه.

قال ابن القيم: «والمألوف من عادة القرآن في استعمال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ في الأمور الغائبة العظيمة»(١).

وورد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدَرِكَ ﴾ ثلاث عشرة مرة في القرآن.

قال سفيان بن عيينة (٢): «وما كان: ﴿وَمَا أَدُرَلُكُ﴾ فقد أخبره (٣).

ومثله قال الفراء(٤)، وغيرهما(٥).

#### وهي كالتالي:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَذْرَبْكَ مَا الْمَاقَةُ ﴿ آَلَ ﴾ [الحاقّة]، ثم بيّن في الآيات بعدها فقال تعالى: ﴿ فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ آلِكَ ﴾ [الحاقّة] فذكر أوصاف الواقعة، وهي والحاقة من أسماء القيامة.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَلَكَ مَا سَقَرُ ﴿ اللهِ المَا الهِ المَّامِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهُ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا الهِ المَا المَا المَا المَا المَ

٤ \_ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ [الانفطار].

٥ ـ وقوله تعالى: ﴿ مُمَ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ الانفطار]، ثم بيَّن بقوله: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِللَّهِ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ ﴾ [الانفطار].

٦ \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا سِجِينٌ ﴿ إِلَّهِ ۗ [المطَّففين]؛ أي: وأيُّ شيء

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ٢٩.

<sup>(</sup>۲) هو: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد، محدِّث الحرم المكي، وسكن مكة وتوفي بها، كان حافظاً ثقة، واسع العلم كبير القدر؛ من مصنفاته: «الجامع في الحديث»، و«كتاب في التفسير»، مات سنة (۱۹۸هـ)، له ترجمة في: تاريخ بغداد ۹/ ۱۷۶، تذكرة الحفاظ ۲۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: زاد المسير ٩/ ١٣٤، تفسير القرطبي ٢٠/٣، نظم الدرر ٨/ ٣٥٨.

أدراك يا أيها النبي ما سِجِّين؟! على التعظيم لأمره، ثم بَيَّنَ فقال: ﴿كِنَّتُ مِّرَقُومٌ وَ المَطَّففين]؛ أي: مكتوبٌ فيه عَمَلُ الكفار(١)، قال قتادة(٢): مرقوم: «مكتوب رُقِمَ لهم فيه بِشَرِّ».

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ المَطَّفَفَينَ ؟ أَي: وأي شيء أدراك يا أيها النبي ما عليُّون؟! يُعَجِّبُ نبيه عَلَيْهِ من عليين، ثم بيَّنه فقال: ﴿ كِنَبُّ مَ مُؤُمِّ ﴿ فَي المَطْفَفِينَ ]؛ أي: مكتوب بأمان الله للأبرار من العذاب يوم القيامة والفوز بالجنة (٤٠).

٨ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَذُرَكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ إِلَا طَّارِقَ]، جاء الجواب: ﴿ النَّارِقُ ﴿ إِلَيْمَارِقَ].
 ﴿ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿ إِلَيْهَا لِقَارِقَ].

١٠ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١ \_ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ القارعة]، جاء البيان بقوله: ﴿يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ القارعة].

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبرى ۲۶/ ۲۸٥.

<sup>(</sup>٢) هو: قتادة بن دِعامة بن قتادة بن عُزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري، مفسِّر حافظ فقيه، عالماً بالعربية ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات بواسط في الطاعون سنة (١١٨هـ)، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٩، طبقات الداوودي ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢٤/ ٢٨٥، وينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ١١/ ٨١٢٥، تفسير السمرقندي ٣/ ٥٣٥، تفسير القرطبي ٩/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٢/٣٧، تفسير الرازي ٣١/ ٨٨، التسهيل ٣/ ٢٩٥، نظم الدرر ٨/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ١٢/ ٨٢٨٠، المحرر الوجيز ٥/ ٤٥٦، الكشاف ٤/ ٧٥٩، التسهيل ٣٢٦/٣.

١٢ \_ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَنكَ مَا هِيَهُ ﴿ القارعة]، جاء البيان بقوله: ﴿نَارُ حَامِيـةُ ﴿ إِلْقَارِعة].

١٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْخُطُمَةُ ﴿ الهمزة]، جاء البيان بقوله: ﴿ نَارُ ٱللّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿ إِنَّا ﴾ [الهمزة].

قال الراغب(١): «كل موضع في القرآن ﴿ وَمَا آذَرَكَ ﴾ فقد عُقّب ببيانه »(٢). ومن الأمثلة كذلك:

#### ـ لفظ الترف.

جاء في كلِّ مواضعه في القرآن بمعنى التَّنعُّم بالحرام.

وقد ورد ذكر التَّرَف في القرآن في ثمانيةِ مواضع كلَّها في موضع الذم والتحذير منه.

والترف في اللغة كما قال ابن فارس: «التاء والراء والفاء كلمة واحدة، وهي التُّرْفَة، يقال: رجل مُترفٌ مُنَعَّم، وتَرَّفَهُ أهلُه إذا نعّموه بالطعام الطيب والشيء يُخَصُّ به»(٣).

فإذا نظرت إلى كل موضع في القرآن ذكر فيه الترف وجدته منسوباً إلى أهل الشر، ويأتي دائماً في سياق الذم والوعيد.

## والآيات كما يأتي:

١ ـ قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ شَا﴾
 [هود: ١١٦].

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الراغب الأصفهاني، المعروف بالراغب، من أشهر مصنفاته: «مفردات ألفاظ القرآن»، و«جامع التفاسير»، «وحل متشابهات القرآن»، و«أفانين البلاغة»، مات سنة (۵۰۳ها)، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ۱۲۰/۱۸، طبقات الداوودي ۲/ ۳۲۹، باسم المفضل والصواب أنه الحسين.

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن ٣١٣، ٣٩٩، وينظر: الإتقان ١/١٩٠، وذكرها قبله المبرد في ما اتفق لفظه واختلف معناه ٤٨، وينظر للاستزادة: كليات الألفاظ في التفسير ٢/٥٤٤.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة، مادة: (ترف) ١/٥٤، وينظر: كتاب العين ١٠٢، لسان العرب ١٧/٨.

قال ابن كثير: «أي: استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك، حتى فَجَأهم العذابُ»(١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُوا فِنهَا فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا (إِنَّا ﴾ [الإسراء].

فالمراد: أنهم استعملوا نعمة الله في معصيته والخروج عن طاعته فحق عليهم العذاب $^{(7)}$ .

٣ ـ قـولـه تـعـالـى: ﴿لَا تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِينِكُمْ لَعَلَكُمْ
 تُشْتُلُونَ (إِنَّيَا﴾ [الأنبياء].

قال القرطبي: ﴿ ﴿ وَالرَّحِعُوا إِلَىٰ مَا أَتُرِفَتُمْ فِيدِ ﴾؛ أي: إلى نِعَمكم التي كانت سبب بطَرِكم، والمُتْرَف المتنعم، يقال: أُترف على فلان؛ أي: وسع عليه في معاشه » (٣).

٤ ـ قـولـه تـعـالـى: ﴿حَتَّىَ إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمَ يَجَـُرُونَ ﴿ إِنَا اللهُ مَنون].
 [المؤمنون].

أي: أغنياءهم ورؤساءهم، والإشارة إلى قريش (٤).

قال الطبري: «يقول: ونعَّمناهم في حياتهم الدنيا بما وسَّعنا عليهم من المعاش، وبسطنا لهم من الرزق، حتى بَطِرُوا وعَتوْا على ربهم وكفروا»(٥).

٦ ـ قـولـه تـعـالـى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَنْدِرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ (إِنَّا ﴾ [سبأ].

قال ابن الجوزي: «مترفوها: هم أغنياؤها ورؤساؤها، في المشار إليهم

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير البغوى ٥/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: زاد المسير ٤/ ٤١٧.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۲۹۱/۶.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢٧٥/١١.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٢٨/١٩، ٢٩.

قولان: أحدهما: أنهم المُتْرَفون من كل أُمة، والثاني: مشركو مكة»(١).

٧ ـ قوله تعالى: ﴿وَكَاذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْمَيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاتَدِهِم مُقْتَدُونَ (إِنَّا) ﴾ [الزُّخرف].

قال القرطبي: «والمترف: المنَعَّم، والمراد هنا الملوك والجبابرة»(٢).

٨ ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴿إِنَّهُ [الواقعة].

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء الذين وصف صفتهم من أصحاب الشمال، كانوا قبل أن يصيبهم من عذاب الله ما أصابهم في الدنيا مترفين؛ يعني: منعمين (٣).

وقال السعدي: «أي: قد ألهتهم دنياهم، وعملوا لها، وتنعموا وتمتعوا بها، فألهاهم الأمل عن إحسان العمل، فهذا هو الترف الذي ذمهم الله عله»(٤).

وعلى هذا فلفظ الترف اختَصَّ بسياق الذم في كل مواضعه في القرآن؛ لأنه تَنَعُّمٌ شَغَل عن طاعة الله، وقاد إلى الطغيان والتكبر.

ولم يأت موضع يطلق فيه الترف على التنعُّمِ في حدود المباح، فسبحان الحكيم العليم.

#### ومن الأمثلة على هذه العادة:

\_ كل خسران ذكره الله في القرآن فالمراد به النقصان في الآخرة.

ومادة [خُسْرِ] كما قال ابن فارس: «الخاء والسين والراء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على النَّقْص، فمن ذلك الخُسْر والخُسْران، ويقال: خَسَرْتُ المِيزانَ وأخْسَرْتُه، إذا نقَصْتَه»(٥).

ولفظ [خَسِرً] ورد في القرآن أكثر من سبعين مرة باختلاف تصاريفه.

قال الراغب: «كل خسران ذكره الله تعالى في القرآن فهو على المعنى

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٥/ ١٦٨. (٢) تفسير القرطبي ١٦٨/٥٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣/ ١٣١. (٤) تفسير السعدي ٨٣٤.

<sup>(</sup>٥) معجم مقاييس اللغة، مادة: (خسر) ١٨٢/٢.

الأخير، \_ أي: خسارة الميزان في القيامة \_ دون الخسران المتعلق بالمقتنيات الدنيوية والتجارات البشرية»(١).

ومن خسر الآخرة فقد خسر الدنيا والآخرة (٢).

## ومن الآيات التي ورد فيها الخُسْر:

١ ـ قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ الله وَيُنسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ آلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

قال البغوي: «الخاسرون: المغبونون»(٣).

وقال السعدي: «﴿ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ فَي الدنيا والآخرة ، فحصر الخسارة فيهم ؛ لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ؛ ليس لهم نوع من الربح ؛ لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان ؛ فمن لا إيمان له لا عمل له ؛ وهذا الخسار هو خسار الكفر ، وأما الخسار الذي قد يكون كفراً ؛ وقد يكون معصية ؛ وقد يكون تفريطاً في ترك مستحب ، [فَهُوَ] المذكور في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسُنَ لَفِي خُسُرٍ ﴿ فَي العصرا ] ، فهذا عام لكل مخلوق ؛ إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح ؛ والتواصي بالحق ؛ والتواصي بالصبر ؛ وحقيقة فوات الخير ؛ الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه (٤٠).

٢ ـ وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُولَتِهَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِن يَكُفُرُ بِهِ عَأُولَتِهِ كَا هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (إِنَّا ﴾ [البقرة].

٣ ـ وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُورِن ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ النساء: ١١٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ٢٨٢. (٣) تفسير البغوى ١/٧٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي ٤٧.

قال الطبري: « ﴿ فَقَدَّ خَسِرَ خُسُرَانًا مُّبِينًا ﴿ فَهُ يقول: فقد هلك هلاكاً، وبخس نفسه حظَّها فأوبقها بخساً مبيناً يبين عن عَطَبه وهلاكه؛ لأن الشيطان لا يملك له نصراً من الله إذا عاقبه على معصيته إياه في خلافه أمرَه، بل يخذُله عند حاجته إليه (١٠).

 ٤ ـ وقال سبحانه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۚ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَ بِمِ ۚ وَإِنْ أَصَابَنُهُ فِنْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَضِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُو الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (الحج].

قال ابن كثير: "وقوله: ﴿خَيِرَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةُ ﴾؛ أي: فلا هو حَصَل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم، فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُنُرَانُ ٱلْمُبِينُ (الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله العظيمة، والصفقة الخاسرة»(٢).

٥ \_ وقال تعالى: ﴿فَاعَبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۚ قُلَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ الزُّمر].

قال الطبري: «وقوله: ﴿قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلنَّينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهم: إن الهالكين الذين غَبَنوا أنفسهم، وهلكت بعذاب الله أهلوهم مع أنفسهم، فلم يكن لهم إذ دخلوا النار فيها أهل، وقد كان لهم في الدنيا أهلون، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل (٣).

فظهر من هذه الآيات أن كل خسران ذكرَه الله في القرآن وحذَّر منه وحكى حال أهله فهو خسارة الآخرة، ولو كان في الدنيا فلِتَرتُّب العذاب عليه في الآخرة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۲٤/۹.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱/۵.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ۲۷۱/۲۱.

## 

#### استعمال بعض الألفاظ مرة واحدة فقط

من عادات القرآن التي تحتاج إلى تأمل وتدبر استعمال اللفظ لمرة واحدة في القرآن كله فلا إعادة للكلمة، ولو كانت كلمة دارجة في اللسان العربى.

وبعد استقراء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم أحصيت عدداً من الكلمات التي لم تَرِد في القرآن كله إلا مرة واحدة؛ بل ولا من جَذْرِها اللغوى إلا هي.

وهي كلمات تستحق أن تُفرد في معجم مستقل، لدراسة معنى اللفظ لغوياً، ومعرفة معناه حسب السياق الوارد فيه، وفيها أسرارٌ ومعانٍ لمن تأمل فيها.

وأذكر بعض هذه الألفاظ على سبيل المثال:

#### المثال الأول:

- كلمة [يَبْحَثُ] لم ترد إلا في قول الله تعالى: ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُلَابًا يَبْحَثُ فِى اللَّهُ عَلَابًا يَبْحَثُ فِى الْأَرْضِ لِلْرِيَهُ. كَيْفَ يُؤرِف سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيْلَتَيَ أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلذَا الْفَرْبِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّلَدِمِينَ (أَنَّا) [المائدة].

وعند التأمل في لفظ [بحث] يتبين الآتي:

أ ـ لم تُذكر مادة [بَحَث] في القرآن إلا مرة واحدة.

ب ـ البحث لغة: قال ابن فارس: «الباء والحاء والثاء أصلٌ واحد، يدلُّ على إثارة الشيء»(١).

وقال الراغب: «البحث: الكشف والطلب»(٢).

وقال العسكري: «الفرق بين البحث والطلب: أن البحث هو طلب الشيء مما يخالطه فأصله أن يبحث التراب عن شيء يطلبه فالطلب يكون

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ١/٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن ١٠٨.

لذلك ولغيره»(١).

وفسَّر الطبري البحث في الآية: بالحفر حيث قال: «﴿ يَبِّحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يقول: يحفر في الأرض، فيثير ترابها »(٢).

وقد ورد في القرآن لفظ [الحُفْرة والحافرة]، وعُدِل هنا عنها إلى البحث.

ج ـ تكرر في آخر الآية نفسها لفظ [يواري، فأواري]، وهو المراد من بحث الغراب، ولم يُكتف به عن لفظ البحث مع دلالته على المراد.

د ـ اختيار لفظ [المواراة] دون الدفن الذي لم يرد في القرآن، مع قربهما في المعنى.

قال ابن فارس: «دفن: الدال والفاء والنون أصلٌ واحد يدلُّ على استخفاء وغموض؛ يقال: دُفنَ الميّتُ»(٣).

وقال ابن منظور: «الدَّفْنِ السَّتْرِ والمُواراة»(٤).

وهذا من إعجاز القرآن حيث كان في استعمال اللفظ (يبحث) دقيقاً؛ لأن الحفر أعمق من البحث.

قال ابن فارس: «حفر: الحاء والفاء والراء أصلان: أحدهُما: حَفْر الشّيء، وهو قلعه سُفْلاً؛ والآخر: أوَّل الأمر»(٥).

وأكد ذلك باستعمال [يُوارِي] بعدها؛ فالدفن أكثر من المواراة، وهذا هو حال الغراب يبحث ويوارى دون الحفر والدفن.

قال القرطبي: "وقيل: إن الغراب بحث الأرض على طُعْمِه ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه من عادة الغراب فعل ذلك؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه"(٦).

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة ٥٢٧، وينظر: فقه اللغة ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۰/۲۲۹. (۳) معجم مقاييس اللغة ۲/۲۸۲.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١٥٥/١٣. (٥) معجم مقاييس اللغة ٢/٨٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ٦/ ١٤١.

فالدقة واضحة في اختيار اللفظ الذي لم يَرِد في غير هذا الموضع من القرآن، والله تعالى أعلم وأحكم.

#### المثال الثاني:

- كلمة [فَانْبَجَسَتْ] وردت مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اَسْتَسْقَائُهُ قَوْمُهُۥ أَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ اَلْحَكُرُ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

وورد في سياق قريب منه [فَانْفَجَرَتْ] حيث يقول تعالى: ﴿وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقَالْنَا اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُو مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقَلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُو مُنْسِدِينَ اللهِ قَالَمُ وَلَا تَعْثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ [البقرة].

وقد بحث العلماء في التفريق بين الانبجاس والانفجار، وخلاصته في رأيين:

## الرأي الأول:

أنهما بمعنى واحد، فيكون اختيار كل لفظ في موضع من باب التفنن والتنويع في الألفاظ، مع اتحاد الدلالة.

قال البغوي: «وأكثر أهل التفسير يقولون: انفجرت وانبجست: واحد»(١).

وقال الألوسي: «والظاهر استعمالهما بمعنى واحد» (٢).

وقال ابن فارس: «بَجَسَ: الباء والجيم والسين: تفتُّح الشيءِ بالماء خاصّة»(٣).

وقال أيضاً: «فَجَرَ: الفاء والجيم والراء أصلٌ واحدٌ، وهو التفتح في الشَّيء»(٤).

## والرأي الثاني:

مع موافقة أكثرهم لما سبق، قالوا: بينهما فرق دقيق؛ وخلاصة القول:

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي ۱/ ۱۰۰. (۲) روح المعاني ۱/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ١/١٩٩. (٤) المرجع السابق ٤/٥/٤.

أن الانبجاس يخرج من شيء ضيق، والانفجار من شيء واسع.

قال الراغب: "يقال: بجس الماء وانبجس: انفجر، لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع، ولذلك قال رَجِّلُ : ﴿ فَانْبَجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ [الأعراف: شيء واسع، ولذلك قال رَجِّلُ : ﴿ فَانْبَجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، وقال في موضع آخر: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقْلُنَا ٱمْرِب بِعَمَاكَ الْحَجَرِّ فَانَفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَيَهُم مُ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ ٱللهِ وَلا تَعْثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (إِنَّ البقرة] (١٠).

وعبَّر عن هذا الفرق ابن عطية، فقال: «الانبجاس: أخف من الانفجار»(٢).

وقال بعضهم في الفرق: الانبجاس أول خروج الماء، والانفجار سيلانه وقوته.

قال الألوسي: «قيل بينهما فرق، فالانبجاس: أول خروج الماء؛ والانفجار: اتساعه وكثرته»(٣).

وقال البغوي: «قال أبو عمرو بن العلاء: انبجست؛ أي: عَرِقَت، وانفجرت؛ أي: سالت»(٤).

## فالجمع بين الآيتين:

أن الماء ابتدأ بالخروج قليلاً، ثم صار كثيراً (٥).

وعلى هذا فالانفجار أعم من الانبجاس، فكل انفجار انبجاس وليس كل انبجاس انفجاراً، ولذا تكررت مادة فَجَّر في القرآن؛ وهي شاملة لكلِّ المعاني الأصلية التي قيلت في الانبجاس والانفجار على ما ذكره ابن فارس في أصل المادة لكلا اللفظين (٢).

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن ٦٩. (٢) المحرر الوجيز ٢/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١/ ٢٧١. (٤) تفسير البغوي ١٠٠٠/.

<sup>(</sup>٥) تفسير الرازي ٢٩/١٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معجم مقاييس اللغة ١/١٩٩، ٤٧٥/٤.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَا ۖ [البقرة: ٧٤]. وقوله تعالى: ﴿كِلَتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَدً تَظْلِمِ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا ﴿إِنَّهُ﴾ [الكهف].

وقوله سبحانه: ﴿ وَفَجَرْنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿ آلَهُ القمر]. ولم يقل: بجَّسنا، فللَّه الحكمة البالغة العالية.

وبناءً على ما سبق من فروق بين لفظ انبجس وانفجر.

فعند التأمل ـ أكثر ـ في آية سورة الأعراف نرى أن طلب السقيا من بني إسرائيل فيها موضع ابتداء؛ قال تعالى: ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُو السرائيل فيها موضع ابتداء؛ قال تعالى: ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ السَّعَالَ اللَّهَ السَّمَاكُ الْمُحَكِرِ [الأعراف: ١٦٠]، وقد جاء في السجواب ﴿فَانَبُجَسَتُ ﴾ الدالُّ على ابتداء خروج الماء وخفته.

وفي سورة البقرة كان الطلب من موسى على قال تعالى: ﴿وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ [البقرة: ٦٠]، وهو موضع كمالِ السؤال، فجاء الجواب بلفظ: ﴿فَٱنفَجَرَتُ ﴾ الدال على الغزارة والسيلان؛ فناسب بداية الطلب بداية السقيا، وناسب تمام الطلب تمام السقيا، والله أعلم.

#### ويستنبط من هذه الآية التي انفردت بلفظ الانبجاس:

- ١ ـ أن استعمال لفظ في موضع من القرآن لا يمكن أن يُستَعاض عنه بغيره ألتّة.
  - ٢ \_ عنايةُ القرآن بعدم التكرار لكل الألفاظ من العناية بما يناسب المقام.
- ٣ ـ أن لطائف القرآن لا تنتهي، وكلُّ من تدبر علم أنه بحاجة إلى زيادة تدبِّر.
- إن استعمال اللفظ في موضع وغيرُه في موضع آخر مع أن السياقَ متقاربٌ إشارة إلى أن كل آية تتحدث عن جانب من جوانب الحدث بلا تعارض، والله أعلم.
- عناية القرآن بالتنويع بين الألفاظ مع عدم التعارض؛ وفيها دلالة على سعة
   اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وعلى ثراء ألفاظها، ودقة معانيها.

#### المثال الثالث:

\_ كلمة [سَكَتَ] لم ترد في القرآن إلا في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُشَخِتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمَّ لِرَبِّهِمُ يَرْهَبُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ].
[الأعراف].

قال ابن كثير: «يقول تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ﴾؛ أي: سكن، ﴿عَن مُّوسَى الْغَضَبُ﴾؛ أي: التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل، غيرةً لله وغضباً له»(١١).

معنى [سَكَتَ] في اللغة: خلاف نَطَقَ، ويأتي بمعنى سكن، وهو المراد في الآية (٢٠).

قال ابن فارس: «سكت: السين والكاف والتاء يدلُّ على خِلاف الكلام» (٣).

وقال مكي: "والمعنى: ولما سكن عن موسى الله غَضَبُهُ.

يقال: سَكَتَ سَكْتاً، إذا سَكَنَ، وسَكَتَ سُكُوتاً وسُكْتاً، إِذَا قَطَعَ الكَلاَمَ»(٤).

وقال الفراء: «﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾، والغضب لا يسكت، إنما يسكت صاحبه، وإنما معناه: سكن »(٥).

e o the ell livelm  $^{(7)}$ , eliu  $^{(7)}$ , e  $^{(\Lambda)}$ .

وقال الراغب: «السُّكُوتُ مختصّ بترك الكلام، ولمَّا كان السَّكوت ضرباً من السَّكون استعير له في قوله: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح ٢/ ٢٧٥، لسان العرب ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ٣/ ٨٩، وينظر: لسان العرب ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الهداية إلى بلوغ النهاية ٢/٢٥٧٦. (٥) معانى القرآن ٢/٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر: ياقوتة الصراط ٢٣٢. (٩) مفردات ألفاظ القرآن ٤١٦.

وعلى هذا فالأصل في السكوت قطع الكلام، ويأتي بمعنى السكون، فاختيار اللفظ هنا على الأصل ولكن لِمَ لَمْ يُقل: سكَن؟ فالغضب لا يسكت وإنما يسكُن، وقد ذُكِر السكن في القرآن كثيراً (١)، وعُدل عنه في هذا الموضع إلى لفظ: [سَكَتَ] الذي لم يرد في غير هذا الموضع، فقد أفاد معاني لا يؤديها غيره، ومنها:

ا فادت أن الغضب إذا تطور وتمكن في النفس صار كالإنسان الآمر الناهي، ولذلك قال ولما سكت الغضب، كأنه يأمره بصوت ثم سكت (٢).

قال ابن عاشور: «وحسن هذا التشبيه أن الغضبان يجيش في نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال يطفئ بها ثوران غضبه، فإذا سكن غضبه وهدأت نفسه كان ذلك بمنزلة سكوت المغري، فلذلك أطلق عليه السكوت»(۳).

٢ ـ أن من معاني السكوت اللغوية: السكون، وهذا هو تفسير هذه الآية
 عند أهل العربية (٤)، والجامع بين اللفظين: الكف عن الشيء.

٣ ـ أن السكون أعم من السكوت فكل ما هدأ فقد سكن؛ كالريح والمطر والناس والبهائم، وفي الحركة والصوت.

قال الراغب الأصفهاني: «السكون: ثبوت الشيء بعد تحرك، ويُستَعمل في الاستيطان نحو سكن فلان مكان كذا» (٥).

٤ ـ في اختيار لفظ السكوت ـ والله أعلم ـ أن الغضب ما زال بالكلية عن موسى وإنما خفّ وقلّ، فلم يأت بلفظ يدل على الزوال مثل: [ذَهَبَ] كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ

<sup>(</sup>۱) قال ابن فارس: «السين والكاف والنون أصلٌ واحد مطّرد، يدلُّ على خلاف الاضطراب والحركة، يقال: سَكَن الشّيءُ يسكُن سكوناً فهو ساكن» معجم مقاييس اللغة ٨٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٥٤. (٣) التحرير والتنوير ٨/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين ٤٣٥، معجم مقاييس اللغة ٣/ ٨٩، لسان العرب ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٥) مفردات ألفاظ القرآن ٤٨٦.

[هود]؛ لأنه هنا \_ والله أعلم \_ زال الروع بالكلية عن إبراهيم على وجاءته البشرى فلم يعُد للخوف في قلبه أيُّ أثر، أما موسى فقد قل الغضب؛ لأن توبة القوم لم يتأكد بعدُ أنها خالصة (١)، ولم يجزم بأنها من المخضب؛ ولذا قال في الآية بعدها: ﴿ أَتُهُلِكُنَا عِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِئْنَكَ تُونِيُّنَا فَاعْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ الْعَفِرِينَ الْكَافِينَ اللهَ فَيْلُ اللهَ عَنْدُ الْعَفِرِينَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْدُ الْعَفِرِينَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

إن هذه الكلمات التي لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة تحتاج إلى جمع ودراسة، وبيان اللطائف المستفادة منها، ومن الكلمات الأفراد في القرآن على سبيل المثال:

١ ـ [الرَظب] في قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَغْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَٰكٍ مُبِينِ (إِنَّ ﴾ [الأنعام].

٢ ـ [الخبز] في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِيَ أَرْسِيَ أَعْصِرُ خَمِّلًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْةً نَبِقَنَا بِتَأْوِيلِةٍ عَ إِنَّا نَرْبِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣ ـ [الجو] في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ السَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (إِنَّيَا ﴾ [النحل].

٤ ـ [الرُّطَب] في قوله تعالى: ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ( الرُّطَب المِيم ].

٥ \_ [الساحل] في قوله تعالى: ﴿أَنِ اَقْذِفِيهِ فِي اَلْتَابُوتِ فَٱقَذِفِيهِ فِي اَلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ اللَّهِ اَلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ اللَّهَ عَلَى عَنْ الْكُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللِهُ اللللْمُولُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُولِ اللللْمُولِ الللللللِمُ اللَّهُ

٦ \_ [جَامِدَةً] في قوله تعالى: ﴿وَثَرَى الْجِبَالَ تَعَسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ اللَّذِى أَنْقَنَ كُلُ شَيْءً إِنَّهُ. خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿إِلَى النَّمَلِ].

<sup>(</sup>۱) ينظر: روح المعانى ۹/۷۱.

٨ ـ [الْمَجَالِسِ] في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ
 فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ [المجادلة: ١١].

٩ \_ [الزنجبيل] في قوله تعالى: ﴿ وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا نَغِيلًا ﴿ الْإِنسان].

١٠ \_ [السوط] في قوله تعالى: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ شَهُ ﴿ اللهِ مَا اللهِ عَذَابِ شَاكُ اللهُ اللهُ عَذَابِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَذَابِ اللهُ اللهُ عَذَابِ اللهُ اللهُ عَذَابِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَذَابِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلِي عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْ

١١ ـ [أَذَاعَ] في قول تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمٌ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ, مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ آَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ آلِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُولُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

١٢ \_ [خَلَع] في قوله تعالى: ﴿ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى (إِنَّ) ﴾ [طه].

#### ومما يستنبط من هذه العادة:

أ ـ سعة لغة القرآن وشموله على الثروة اللغوية الكبيرة من الكلمات العربية.

ب ـ تسمية بعض السور بالكلمة التي لم ترد إلا مرة واحدة تمييزاً لها عن غيرها، ومن السور التي سميت بالكلمة التي لم ترد في القرآن إلا فيها:

سورة الروم، وسورة الأحقاف، وسورة الجمعة، وسورة التغابن، وسورة المزمل، وسورة المدثر، وسورة المطففين، وسورة التين، وسورة الفيل، وسورة قريش، وسورة الماعون، وسورة المسد.

ج ـ بعض الكلمات الغريبة التي تذكر وحيدة في القرآن فلِسِرِّ يُناسب سياق الآية، وهذا من إعجاز القرآن الأسلوبي؛ لأن اختيار اللفظ المناسب للسياق هو عادة القرآن.

وصدق الله الـقـائـل: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواُ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَيْرًا (إِنَّهُ) [النساء].

## المطلب الثالث المحالات

## استعمال الألفاظ اللائقة بالقرآن

عادة القرآن اختيار الألفاظ اللائقة التي يقبلها الذوق السليم، وتدل على المعنى المراد بكل وضوح، والتكنِيَة عن المعاني التي يُستحيَى منها دون التصريح بها أبلغ عند العرب، ويعدُّونه من البراعَة والبلاغة.

قال ابن عباس رفي الرفث الجماع، والمباشرة الجماع، والملامسة الجماع، والملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكنى (١٠).

قال مكى: «وهو قول جميع المفسرين»(٢).

وقال مجاهد (٣): ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٠]، قال: وأَسْتَاهَهم، ولكن الله كريم يَكْنِي (٤).

قال الزركشي: «ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن الجماع باللمس والملامسة والرفث، والدخول، والنكاح، ونحوهن، قال تعالى: ﴿فَٱكْنَ بَشِرُوهُنَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فكنى بالمباشرة عن الجماع لما فيه من التقاء البشرتين، وقوله تعالى: ﴿أَوْ لَنَمْسُنُمُ ٱللِّسَآءَ ﴾ [النساء: ٤٣]، إذ لا يخلو الجماع من الملامسة»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري ۳/ ٤٨٧، ۳/ ٥٠٤، ۳۹۱/۸، وينظر: المحرر الوجيز ۲/ ۳۵، تفسير القرطبي ٥/ ١٠٢، تفسير ابن كثير ۲/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) الهداية إلى بلوغ النهاية ١/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٣) هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي شيخ القراء والمفسرين، مات سنة (١٠٢هـ)، له ترجمة في: الجرح والتعديل ٨/٨، سير أعلام النبلاء ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ١٦/١٣، وينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٢٨٤٨/٤، الكشاف ٢/٢١٧.

<sup>(</sup>٥) البرهان ٢/٣٠٣.

فكل كلمات القرآن بلا استثناء هي أعلى الألفاظ وأرفع الأساليب، فلا نجد في القرآن كلمةً لا تليق، ولا كلمةً تخدش الحياء، ولا نرى عبارةً لا تتّسم بالأدب.

#### وفي هذه العادة:

- ١ ـ مراعاة ذوقِ السامع والقارئ فيما يُستحيى من ذكره.
- ٢ ـ وتربية المؤمنين على الأدب، وتعليمهم الخلق، والسمو بنفوسهم وعقولهم
   إلى الأفق العالى، والمستوى الرفيع.
  - ٣ \_ وفيها أدب الخطاب والحوار، وأساليب الإقناع المناسبة للمعارضين.

قال الشاطبي عن القرآن: «أتى فيه الكناية في الأمور التي يُستحيى من التصريح بها، كما كنى عن الجماع باللباس والمباشرة، وعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط، وكما قال في نحوه: ﴿كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُ ﴾ [المائدة: ٧٥](١)؛ فاستقر ذلك أدباً لنا استنبطناه من هذه المواضع، وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم التَبَع لا بالأصل»(٢).

#### ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمُ ۚ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَكُمْ

أصل اللباس: الثياب، وفيه دلالة على المخالطة والمداخلة (٣)، ومن ثَمَّ سُمي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساً، لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيهاً بالثوب(٤).

قال البغوي: «قيل: سُمي كل واحد من الزوجين لباساً لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب

<sup>(</sup>١) أي: ويلزم قضاء الحاجة التي لا تليق بالإله، ينظر: الهداية ٣/١٨١٦.

<sup>(</sup>٢) الموافقات ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥/٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري ٣/ ٤٨٩، تفسير القرطبي ٢/ ٣١٦.

الذي يلبسه»<sup>(۱)</sup>.

- وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمَحَيْضِ إِلَى اللَّهَ يَكِبُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِيَّةُ اللللللْمُ اللللْمُولَالِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولُولُولُولُول

فلفظ (أذى) لفظ جامع لأشياء تؤذي لما فيه من القذارة والنتن ومخرجه سبيل البول، واختيار القرآن لهذه اللفظة دل على المراد مع مراعاة الذوق وإفادة المعنى (٢٠).

ومن هذه العادة يستنبط أنه من الأدبِ تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يُحتاج فيها إلى ذِكْر ما يستحيى من ذِكْرِه.

وقوله تعالى: ﴿ نِسَآ أَوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَـقُوا اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَكُم مُلكَقُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ [البقرة].

في هذه الآية تَرْك ما يَفحُش ذِكرُه على السمع، وهي كنايةٌ وتربية على حسن الكلام.

قال الزمخشري: ﴿ وَأَتُوا حَرَّتَكُمُ أَنَّ شِغْتُم فَي من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة، وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة، على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها، ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم "(").

وقال أبو حيان: «﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ الإتيان كناية عن الوطء»(٤).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَلَكِكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥].

عبَّر عن الجماع بالسر(٥).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوى ۱/۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٢/ ١٨٠، وينظر: تفسير أبي السعود ١/٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير السمرقندي ١/١٨١، البرهان 7.77 - 7.78، وذهب جماعة من السلف إلى أن المراد: لا توافقوهن بالمواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار =

قال ابن قتيبة: ﴿ وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُنَ سِرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٥]؛ أي: نكاحاً؛ لأن النكاح يكون سراً ولا يظهر، فاستعير له السرّ »(١).

وقال الطبري: «ولكن حرم عليكم أن تواعدوهن جماعاً في عددهن» (٢٠). وقال أبو حيان: «﴿وَلَكِن لَلْ تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] كنى بالسر عن النكاح، وهي من أبلغ الكنايات» (٣٠).

وبهذا تظهر دقة اختيار القرآن للألفاظ؛ من خلال كونها تحمل المعنى المراد وافياً، مع جمالها وقبول الذوق لها، وفهم المقصود منها.

- وقول الله تعالى: ﴿وَإِن كُننُم مِّرْفَيْنَ أَوْ عَلَىٰ سَفَدٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ الْغَآإِطِ أَوْ كَننُم مِّنَ الْغَآإِطِ أَوْ لَامَسْنُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

في هذه الآية سمى الله تعالى قضاء الحاجة مجيئاً من الغائط، والوطء لمساً، فأتى بالكناية في الأمور التي يستحيى من التصريح بها.

قال الفراء: «﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ كناية عن خلوة الرجل إذا أراد الحاجة » (٤).

وقال أبو السعود: ﴿ أَوَ جَاءَ أَحَدُ مِنَ الْغَايِطِ ﴾ هو المكان الغائر المطمئن والمجيء منه كناية عن الحدث؛ لأن المعتاد أن من يريده يذهب إليه

منكم، ينظر: النكت والعيون ١/ ٣٠٤، ونسبه ابن عطية للجمهور، وقال الطبري: «وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، تأويل من قال: [السر] في هذا الموضع الزنا. وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل المرأة [سراً]؛ لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليه، فيسمى لخفائه [سرا]» تفسير الطبري ٥/ ١١٠، وقال ابن عطية: «هكذا جاءت عبارة هؤلاء في تفسير السر، وفي ذلك عندي نظر، وذلك أن السر في اللغة يقع على الوطء حلاله وحرامه» المحرر الوجيز ١/ ٣٠٦٠.

<sup>(</sup>۱) تأويل مشكل القرآن ۹۱. (۲) تفسير الطبرى ۱۱۳/۰.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٣٠٣/١، وينظر: معاني القرآن للنحاس ٢/ ٢٧٤، زاد المسير ١/ ٢٧٧، تفسير ابن كثير ٢/ ٣١٤.

ليواري شخصه عن أعين الناس، وإسناد المجيء منه إلى واحد منهم من المخاطبين دونهم للتفادي عن التصريح بنسبتهم إلى ما يستحيى منه أو يستهجن التصريح به، وكذلك إيثار الكناية فيما عطف عليه من قوله وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُمُّهُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ على التصريح بالجماع »(١).

- وقوله تعالى: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَّلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلانِ ٱلظَّعَامُّ [المائدة: ٧٥].

قال مكى: «فنبه بأكل الطعام على عاقبته»(٢).

وقال ابن الجوزي في ختام الآية: «وقوله: ﴿أَنْظُرُ كَيْفُ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ ٱنظُر أَنَّ يُؤْفكُونَ ١٩٩٩ [المائدة: ٧٥] من ألطف ما يكون من الكناية»<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن كثير: «وقوله: ﴿كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ»؛ أي: يحتاجان إلى التغذية به، وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين»<sup>(٤)</sup>.

\_ وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَغَشَّلهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا ﴾ [الأعراف: ١٨٩].

قوله: ﴿تَغَشَّلْهَا﴾، كناية عن الجماع(٥).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَرَوَدَتُهُ اَلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾ [يوسف: ٢٣].

فالمراد: ما تريده المرأة من الرجل<sup>(٦)</sup>.

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي آَحُصَنَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن زُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَكَآ ءَايَةً لِلْعَكَلَمِينَ شَكَّ اللَّهِ [الأنبياء].

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٢/١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الهداية ٣/١٨١٦.

<sup>;</sup> Ic Ilam, 7/127. (٤) تفسير ابن کثير ٣/ ١٥٩. (٣)

ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٤/٢٦٦٩، المحرر الوجيز ٢/٥٥٧، التسهيل ١/ ٤٣٣، تفسير أبي السعود ٣٠٣/٣٠.

ينظر: تفسير الطبري ٢٤/١٦، تفسير البغوي ٤/٢٢٧، زاد المسير ٢٠١/٤، التسهيل .18/7

- وقوله جل وعلا: ﴿وَمَرْبَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُتُهِهِ. وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَتِينِينَ ﴿ التَّحريم].

فمن خلال هذه الآيات بيان حمل مريم ﷺ بالمسيح بنفخ جبريل في جيب درعها، ولا يمكن التعبير إلا بمثل هذه الألفاظ الجميلة.

قال الطبري: "وقوله: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ يقول: فنفخنا فيه في جيب درعها، وذلك فرجها، ﴿مِن رُّوحِنَا ﴾ من جبرئيل، وهو الروح، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل (١٠).

وقال ابن كثير: «فإن الله بعثه ـ أي: جبريل ـ إليها فتمثل لها في صورة بشر سَوي، وأمَرَه الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فولجت في فرجها، فكان منه الحمل بعيسى المنه الحمل.

#### ومما يُستفاد من هذه العادة:

- ـ تنزيه القرآن عن الكلمات الفاحشة.
- ـ تربية المؤمنين على الأدب وحسن الخطاب.
- وقوف القرآن على مواطن العبرة، وترك ما عداها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ هُمَّتُ بِهِ أَ وَهُمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهُنَ رَبِّهِ اللَّهِ فَكَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ آيَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

فما أجمل اختيار القرآن للألفاظ اللائقة والمناسبة للذوق مع دلالتها على المراد في جميع الآيات، واختيار المواضع التي كُني فيها عن ما يُستحيى من التصريح بذكره يكون المثال أوضح وأقرب، كما أنها المواضع التي نص المفسرون فيها على هذه العادة (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۳/۵۰۰.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۸/ ۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣٣٨/١١، تفسير البغوي ٥/٣٥٣.



## نيابة بعض الألفاظ عن بعض

#### وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: وضع الماضى موضع المستقبل.
  - المطلب الثاني: تذكير المؤنث.
- المطلب الثالث: استعمال لفظين مختلفين في معنى واحد.

## 

إن المتأمل لكلام الله جل وعلا يرى فيه من الخصائص والمزايا ما لا يجده في غيره من الكلام.

#### ومن ذلك: مخالفة ظاهر اللفظ لمراعاة المعنى.

والحقُّ أنها الدقة في وضع الألفاظ مواضِعَهَا حسَبَ السياق المناسب لها؛ فيراعَى المعنى بالدرجة الأولى، وتكون الألفاظُ وسيلةً لإيصال المعنى بأقرب صورة.

وفي هذا المطلب أمثلةٌ لاستعمال الفعل الماضي موضع الفعل المستقبل، نظراً إلى أن ما هو متحققُ الوقوعِ مستقبلاً فهو بحكم الواقع فعلاً، دل عليه السياق وكلام المفسرين، والبلاغيين، وهو ما يسمى: خروج الكلام عن مقتضى الظاهر.

وهذا التعويض بالماضي عن المستقبل، من عادة العرب عند تحقق الوقوع.

فمن رأيناهُ يرمي نفسَه من شاهق على صخرة لينتحر؛ قُلنا عنه بصيغة

الماضي: هذا قَتَل نفسه، لعدم وجود الشك بأنه سيتحطم ويهْلَكُ عند وصوله الصخرة التي رمي نفسه عليها.

وكذا لو كان الصديقُ بالطريق إليّ، وقد قرب وتحقق وصوله، يقول بصيغة الماضي: وصَلْت إليك.

قال ابن فارس: «باب التعويض: من سُنن العرب التَّعْوِيض وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة، فيقيمون الفعلَ الماضي مقامَ الراهن؛ كقوله جلّ ثناؤه: ﴿قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ النمل]، المعنى: أم أنت من الكاذبين، ومنه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ ﴾ [البقرة]، بمعنى: أنتَ عليها»(١).

قال الشنقيطي: «والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه،  $2 \, {\rm cm}^{(7)}$ .

#### ومن الأمثلة على ذلك:

\_ قوله تعالى: ﴿ أَتَنَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ ۚ سُبْحَننَهُۥ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [النحل].

كان الكفار يستعجلون ما وُعِدوا به من قيام الساعة حيث قال تعالى: ﴿ أَفَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ ﴾ [القمر]، ويقولون: ما نرى شيئاً مما تخوفنا به، استهزاءً وتكذيباً، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَنَى أَمَرُ اللهِ فَلَا شَتَعَجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١] (٣)، الذي هو بمنزلة الآتي الواقع وإن كان منتظراً لقرب وقوعه (٤).

ومعنى ﴿أَتَىٓ أَمَرُ اللَّهِ﴾: سيأتي؛ لأنه قال بعدها: ﴿فَلَا تَسَتَعُجِلُوهُ﴾، وعبَّر بالماضي عن المستقبل لتأكد وقوعه.

قال مكي: «إنما جاء كذلك لأنهم استبعدوا ما وعدهم الله من عذاب، فأتى بالماضى في موضع المستقبل لقربه من الإتيان، ولصدق المخبر به»(٥).

<sup>(</sup>١) الصاحبي في فقه اللغة ٥٩. (٢) أضواء البيان ٢/٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي عن ابن عباس رضي في أسباب النزول ٢٢٨، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير، والبغوي في تفسيره ٧/٤، ولم أجده مسنداً عن ابن عباس، وأخرجه الطبري عن ابن جريج بمعناه ١٦٢/١٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٣/ ٣٣٠.

وقال ابن كثير: «يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها، معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة كما قال تعالى: ﴿أَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ الْأنبياء]، وقال تعالى: ﴿أَفْتَرَبَ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَكُمُ ﴿ آَفَتَرُ اللهِ القَمر ] (١٠).

وقال السيوطي: «إطلاق الماضي على المستقبل لتحقق وقوعه نحو: ﴿ أَمُّ اللَّهِ ﴾؛ أي: الساعة بدليل: ﴿ فَلا تَسْتَعُجِلُوهُ ﴾ (٢).

وقال الشنقيطي: «﴿ أَتَى آَمُرُ اللَّهِ ﴾؛ أي: قرب وقت إتيان القيامة، وعبَّر بصيغة الماضي؛ تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع» <sup>(٣)</sup>.

- وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ [النمل].

قوله: ﴿فَفَرْعَ﴾ ماضٍ أريد به ما يقع يوم النفخ وهو في المستقبل، والله أعلم \_ الإشارة إلى القرب وتحقق الوقوع.

قال الزركشي: «﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ فَفَزِعَ﴾، لا يمكن أن يراد به المضيّ؛ لمنافاة ﴿يُنفَخُ الذي هو مستقبل في الواقع، وفائدة التعبير عنه بالماضي: الإشارة إلى استحضار التحقق، وإنه من شأنه لتحققه أن يعبر عنه بالماضي وإن لم يرد معناه»(٤٠).

وقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا
 مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿ إِلَىٰ الرَّمِ الرُّمِ ].

فقوله: ﴿وَنُفِخَ . . . ﴾ ﴿ثُمَّ نُفِخَ ﴾ أفعال ماضية، وهي لم تحدث بعد.

قال الطبري: «ونَفخ إسرافيل في القرن»(٥).

وقال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَن فِي ٱللَّمَوَٰ فَي أَلْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ أَمُّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَظُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْ

<sup>(</sup>٢) الإتقان ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) البرهان ٣/٣٧٣.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٤/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان ٢/٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٢١/٣٢٩.

بين ما يكون بعد قبض الأرض وطي السماء وهو النفخ في الصور»(١).

وبعدها قال سبحانه: ﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِأْيَهَ وَلِكَنْبُ وَجِأْيَهَ وَالنَّهُمَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿إِنَّ الزُّمرِ].

فيها ألفاظ: فَصَعِقَ، وَأَشْرَقَتِ، وَوُضِعَ، وَجِيءَ، وَقُضِيَ، كلها بصيغة الماضي ولكنها لم تقع بعد، بل هي في المستقبل بعد النفخ في الصور، وهذا التعبير لتحقق الوقوع، وصدق المُخبِر.

- وقوله تعالى: ﴿وَبَرَزُواْ بِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوَاْ إِنَّا كُنَّ لَكُمُ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوَ هَدَىنَا اللّهُ لَمَدَيْنَكُمُّ سَوَآةً عَلَيْ مَا أَنَّهُ لَمَدَيْنَكُمُّ اللّهَ عَلَيْ مِن مَّحِيصٍ اللّهِ البراهيم].

هذا حدث حقيقي في يوم البعث، ولذلك فالتعبير بالماضي في قوله: ﴿وَبَرَزُوا ﴾ دليل على تحقق الوقوع.

قال البغوي: «﴿وَبَرَزُوا لِللهِ جَمِيعًا﴾ [إبراهيم: ٢١]؛ أي: خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعاً»(٢).

وقال ابن الجوزي: «قوله تعالى: ﴿وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ لفظه لفظ الماضي، ومعناه المستقبل، والمعنى: خرجوا من قبورهم يوم البعث، واجتمع التابع والمتبوع»(٣).

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْنَارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَالُوا نَعَدُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى الطّالِمِينَ اللّهِ عَلَى الطّالِمِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الطّالِمِينَ اللّهُ عَلَى الطّالِمِينَ اللّهُ عَلَى الطّالِمِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الطّالِمِينَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

هذا النداء بعد استقرار أهل الجنة في منازلهم، والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه، وفيه الترغيب بما يوصل إلى الجنة، قبل فوات الأوان.

قال ابن كثير: «يخبر تعالى بما يخاطب أهلُ الجنة أهلَ النار إذا استقروا في منازلهم، وذلك على وجه التقريع والتوبيخ»(٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ٣/٤١٦.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٥/٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١٥/٤.

- وقوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحُبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ( الْأعراف]، وأمثالها كثير.

ويغلب استعمال هذا الأسلوب في سياق التهويل والتهديد وتعظيم أمور الآخرة.

### وفى هذه العادة الأسلوبية:

١ مخالفة ظاهر اللفظ مع مراعاة الدقة في المعنى، وذلك بتنزيل تحقُّقِ الوقوع منزلة الوقوع (٢).

٢ ـ وفيها الدلالة على قربه.

٣ \_ وكذلك صدق المُخبر.

قال القرطبي: «أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه آت  $(7)^{(n)}$ .

فمعرفة هذه العادة مما يُجلِّي القولَ بدقة ألفاظ هذا القرآن، وأن كل كلمة في موضعها المناسب، فلا يمكن رفعها وتنزيل غيرها مكانها، أو تبديلها بأحسن منها؛ لأنه ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَّ تَزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ مَعِيدٍ (إِنَّهُ وَقَلَا مِنْ خَلْفِةً مَّزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ أَعْدِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البرهان ٣/ ٣٧٢، وينظر: الإتقان ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الصاحبي في فقه اللغة ٥٩، وينظر: المزهر ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>۳) تفسير القرطبي ۱۰/ ٦٥.

## 

## □ القاعدة المختَصَرة لمواضع تأنيث الفعل وجوباً:

١ ـ إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً حقيقيَّ التأنيث متصلاً بالفعل، نحو: «قامت هند».

٢ ـ إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو
 مجازي التأنيث، نحو: هند قامت، والشّمس طلعت.

## □ ويجوز تأنيث الفعل مع الفاعل:

١ - إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث مفصولاً عن فعله، نحو: حضر القاضى اليوم امرأةٌ، وحضرت القاضى اليوم امرأةٌ.

٢ ـ إذا كان الفاعل ظاهراً مجازي التأنيث، نحو: طلع الشمس،
 وطلعت الشمس.

 $^{\circ}$  \_ إذا كان الفاعل جمع تكسير، نحو: جاء الرجال، وجاءت الرجال (۱).

ومن عادات القرآن الأسلوبية استعمالُ المذكر في موضع ظاهره استعمالُ المؤنث، وهذا من تَرْك حُكمِ ظاهر اللفظ وحمله على معناًه، وهو نوع من أنواع البلاغة القرآنية.

#### وتذكير المؤنث من سنن العرب.

يقول ابن جني: «فصل في الحمل على المعنى: قد ورد به القرآن وفصيحُ الكلام منثوراً ومنظوماً، كتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: اللمحة شرح الملحة ۱۹۳۱، ۳۱۳، شرح شذور الذهب ۱۹۳، شرح ابن عقيل ۱/۳۷۳.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٤١١.

وقال الثعالبي (١): «فصل في تذكير المؤنث وتأنيث المذكّر في الجمع: هو من سنن العرب قال تعالى: ﴿وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ [يوسف: ٣٠]، وقال: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا ﴾ [الحجرات: ١٤]» (٢).

وقال الكفوي: «وتذكير المؤنث أسهلُ من تأنيث المذكر؛ لأن التذكير أصل والتأنيث فرع، فتذكير المؤنث على تأويله بمذكر، نحو: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ أي: وعظ، ﴿وَأَحْيَنَنَا بِهِ عَلَمَةً مَيْتَأَى [ق: ١١]؛ أي: هذا أي: مكاناً، ﴿فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمَسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِي ﴾ [الأنعام: ٧٨]؛ أي: هذا الشخص أو الجرم أو الطالع...» إلخ (٣).

وتذكيرُ المؤنثِ أوسعُ من تأنيث المذكر.

قال ابن جني: «وتذكير المؤنث واسع جداً؛ لأنه رد فرع إلى أصل، لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإغراب»(٤).

وعلى هذا فأمثلة تذكير المؤنث كثيرة، وفي هذه العادة:

١ ـ ردُّ فرع إلى أصل.

٢ \_ مراعاةُ المعنى الأصلى.

٣ ـ إفادة معنى إضافي، وأسلوب بلاغي.

قال الثعالبي: «فصل في حمل اللفظ على المعنى في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر:

من سنن العرب ترك حكم ظاهر اللفظ وحمله على معناه... وفي القرآن: ﴿وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللهِ قَالَ: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللهِ قَالَ: ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [الفرقان: ١٢]، فحمله على النار؛ فأنثَّه،

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور الثعالبي النيسابوري، من أئمة اللغة والأدب، كان فراءً يخيط جلود الثعالب، واشتغل بالأدب والتاريخ، ومن مصنفاته: «يتيمة الدهر»، و«فقه اللغة»، و«سحر البلاغة»، و«لطائف المعارف»، مات سنة (٤٢٩هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٣/ ١٧٨، شذرات الذهب ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة وأسرار العربية ٣٦٧. (٣) الكليات ١٣١٧.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ٤١٥.

وقال عزَّ اسمه: ﴿وَأَحْيَنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتًا ﴾ [ق: ١١]، ولم يقل: ميتة؛ لأنه حمله على المكان، وقال جلّ ثناؤه: ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ ﴾ [المزمل: ١٨]، فذكَّر السّماء وهي مؤنثة؛ لأنه حمل الكلام على السقف، وكل ما علاك وأظلك فهو سماء، والله أعلم (١٠).

#### ومن الأمثلة لتذكير المؤنث:

- قـوك تـعـاكى: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحُرَّمَ ٱلرِّبَوْا فَمَن جَآءُهُ مَوْعِظُةٌ مِن رَّبِهِ وَأَنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَآلَ اللَّهِ [البقرة].

فلفظ: [مَوْعِظَةً] مؤنث، والفعل [جَاءَ] مذكر.

قال الزركشي: «يكثر في تأويله \_ المؤنث \_ بمذكر؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَن جَآءُهُ مَوْعِظَةٌ مِّن زَّيِّهِۦ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، على تأويلها بالوعظ»(٢).

جاز تذكير الموعظة أو معاملتها معاملة المذكر؛ لأن تأنيثها ليس بحقيقي، وانصرف الفعل إلى معنى الموعظة.

قال السمرقندي: ﴿ وَفَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولم يقل جاءته؛ لأن التأنيث ليس بحقيقي، ويجوز أن يذكر ويؤنث؛ لأنه انصرف إلى المعنى؛ يعني: فمن جاءه نهي، ﴿ مِن رَّبِهِ عَهِ فَي القرآن، في بيان تحريم الربا ﴾ (٣)، ومثله قال القرطبي (٤).

قال ابن كثير: ﴿ وَهَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَ فَانَنَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللهِ عَن الربا فانتهى حال وصول الشرع الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه، فله ما سلف من المعاملة » (٥).

وقد جاء الفعل مؤنثاً مع الموعظة في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدّ

<sup>(</sup>١) فقه اللغة وأسرار العربية ٣٦٧. (٢) البرهان ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير السمرقندي ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن کثير ١/ ٧٠٩.

جَاءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَبِّكُمْ وَشِفَآهُ لِمَا فِي الصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [يونس].

وهذا مما يؤكد جواز ذلك (١)، كما هو قول أهل اللغة، والوعظ والموعظة معبران عن معنى واحد (٢).

قال ابن منظور (٣): «الوَعْظ والعِظةُ والعَظةُ والمَوْعِظةُ: النُّصْح والتذْكير بالعَواقِب. . . وفي التنزيل: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، لم يجئ بعلامة التأنيث؛ لأنه غير حقيقي، أو لأن الموعِظة في معنى الوَعْظ» (٤).

والمراد بالموعظة هنا: القرآن في كلام أكثر المفسرين (٥).

فالملحوظ أن في تذكير الفعل إسقاطاً للتاء، وفي تأنيثه زيادة التاء.

فتفسير الأولى: مجيء النهي من القرآن.

وتفسير الثانية: مجيء القرآن كلُّه.

وفي هذا تأكيد لزيادة المعنى عند زيادة المبنى، والله أعلم.

ومن الأمثلة: تذكير الفعل مع لفظ البينات.

- كما في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفْرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمْ وَشَهِدُوٓاْ
 أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ البَيِنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ (إِنَّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ (إِنَّ عَمْران].

الفعل [جَاءَ]: مذكر، والفاعل [الْبَيِّنَاتُ]: مؤنث.

قال الطبري: «يعني: وجاءهم الحجج من عند الله والدلائلُ بصحة ذلك»(7).

(۱) ينظر: معانى القرآن للفراء ٢/٣٥٦. (٢) ينظر: زاد المسير ١/٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن مكرم بن علي ابن منظور أبو الفضل الأنصاري، من أشهر كتبه: «لسان العرب»، وله اختصارات كثيرة لكتب الأدب المطولة، مات سنة (٧١١هـ)، له ترجمة في: فوات الوفيات ٢٦٥/٢، الدرر الكامنة ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب مادة: (وَعَظ) ٢/٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبري ١/ ٦٧، ١٠٥/١٥، معاني القرآن للنحاس ٣/ ٣٠٠، الكشاف ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٦/٥٧٦.

فالمراد بالبينات: الحُجَج والدلائل على صدق الرسول ﷺ.

قال ابن كثير: «أي: قامتْ عليهم الحُجَجُ والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسولُ، وَوَضَح لهم الأمرُ، ثم ارتدوا إلى ظُلْمة الشرك»(١).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَثُ وَأَوْلَيَهِكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ۖ (آل عمران].

أي: من حُجج الله<sup>(٢)</sup>.

قال ابن كثير: «ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم، وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم»(٣).

- وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَا جَآءَنِيَ الْبَيّنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَلَمِينَ الْبَيّنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَلَمِينَ الْأَيْ الْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ لَمَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهِ لَمَا اللَّهِ لَمَا اللَّهُ لَمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَّا لَهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

قال القرطبي: «أي: دلائل توحيده»(٤).

ولفظ ﴿ الْبِيِّنَتُ ﴾ ليست مؤنثاً حقيقياً؛ فيجوز إتيان الفعل مذكراً.

ولذا جاء في باقي المواضع بتأنيث الفعل.

- كما في قوله تعالى: ﴿فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْبِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ (إِنَّيَا ﴾ [البقرة].

قال الطبري: "وقد قال عدد من أهل التأويل إن البينات هي: محمد والقرآن، وذلك قريب من الذي قلنا في تأويل ذلك؛ لأن محمداً والقرآن، من حجج الله على الذين خوطبوا بهاتين الآيتين، غير أن الذي قلناه في تأويل ذلك أولى بالحق؛ لأن الله جل ثناؤه، قد احتج على من خالف الإسلام من أحبار أهل الكتاب بما عهد إليهم في التوراة والإنجيل، وتقدَّم إليه على ألسن أنبيائهم بالوصاة به، فذلك وغيرُه من حجج الله تبارك وتعالى عليهم مع ما لزمهم من الحجج بمحمد والقرآن، فلذلك اخترنا ما اخترنا من التأويل

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري ٧/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١٥/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۲/۷۱.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١٩١/٢.

في ذلك، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»(١١).

فرجَّح الطبري الجَمْعَ بين القولين فشمل معنى البينات في هذه الآية: حُجج الله ومنها القرآن والرسالة.

- وقوله تعالى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّتَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِنَتُ بَغَيْا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ اللَّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ اللَّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْهُ مِنْ لَيْسَانًا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

أي: كان الناس مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح هذه فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين، وحصل النزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم، وقيل: بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين ومنذرين، وذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وهذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض، وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف.

فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات، والأدلة القاطعات، فضلوا بذلك ضلالاً بعيداً (٢).

قال الطبري: ﴿ وَمِنْ بَعَدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِنَتُ ﴾ يعني بذلك: من بعد ما جاءتهم حجج الله وأدلته أنّ الكتابَ الذي اختلفوا فيه وفي أحكامه عند الله، وأنه الحق الذي لا يسعهم الاختلاف فيه، ولا العمل بخلاف ما فيه (٣).

وقال البغوى: "صفة محمد عِينَة في كتبهم" (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٤/ ٢٥٩. (٢) ينظر: تفسير السعدي ٩٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٤/ ٢٨١، وينظر: النكت والعيون ١/١٧١.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوى ١/٢٤٤.

- وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

المراد بالبينات: الرسل الذين جاء وصفهم في أول الآية، والآيات التي جاءت على أيدي الرسل.

قال الطبري: «يعني: من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وبعد عيسى ابن مريم، وقد جاءهم من الآيات بما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه»(١).

فقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ﴾؛ أي: من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى على وما كان من إهلاك فرعون وجميع جنوده في اليم (٢).

قال الطبري: «وإنما عنى بـ ﴿ٱلْبِيّنَتُ﴾: أنها آيات تبين عن أنهم لن يروا الله في أيام حياتهم في الدنيا جهرة، وكانت تلك الآيات البينات لهم على أن ذلك كذلك: إصعاقُ الله إياهم عند مسألتهم موسى أن يريهم ربه جهرة، ثم إحياءه إياهم بعد مماتهم، مع سائر الآيات التي أراهم الله دلالة على ذلك»(٣).

وقال القرطبي: « ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾؛ أي: البراهين والدلالات والمعجزات الظاهرات؛ من اليد والعصا وفلق البحر وغيرها، بأنه لا معبود إلا الله عَيْكِ الله الله عَيْكِ الله عَيْكِ الله عَيْكِ الله عَيْكِ الله عَيْكِ الله عَيْكِ الله عَيْدِ الله عَيْكِ الله عَيْدِ الله عَيْكُ الله عَيْكُ الله عَيْكُ الله عَيْكُ الله عَيْكُ الله عَيْدِ الله عَيْكُ الله عَيْدُ الله عَيْكُ الله الله عَيْكُ الله عَيْكُ الله عَيْكُ اللهُ عَيْكُ الله عَيْكُ الله عَيْكُ اللهُ عَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَيْكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٥/ ٣٨٠. (٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٩/ ٣٦٠، وينظر: تفسير الرازي ١١/٧٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٦/٦ ـ ٧.

# وبعد استقراء مواضعه في القرآن مع الفعل المؤنت والمذكر، تبين الآتى:

ا ـ أن من الأسرار ـ والله أعلم ـ اختيار اللفظ المناسب لكل موضع حسب المعنى المراد، فالملاحظ أن لفظ [الْبَيِّنَاتُ] يدل مع الفعل المذكر على معنى الحُجج والبراهين والأوامر والنواهي، وتزيد دلالته مع الفعل المؤنث فيشمل الحُجج والبراهين والرسل والرسالات وما جاء معهم من آيات، فيجوز أن يكون من باب زيادة اللفظ زيادةٌ في المعنى، فزيادة تاء التأنيث تدل على زيادة المعنى في البينات.

٢ ـ أن لفظ [الْبَيِّنَاتُ] جمع تكسير؛ فيجوز معه تأنيث الفعل وتذكيره،
 وإتيان فعله مرة مذكراً وأُخرى مؤنثاً من باب التنويع والتفنن في الأسلوب،
 والعلم عند الله.

## ومن الأمثلة كذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ٥٦].

فهنا لم تلحق علامة التأنيث وصف ﴿قَرِيبُ ﴾ مع أن موصُوفَهُ مؤنث اللفظ ﴿رَمُهَكَ ﴾، وقد كَثُرت أقوال العلماء في التوجيه لهذا الأسلوب.

وقد أطال ابن القيم في ذكر الوجوه فقال: «وأما الإخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله: قريب وهو مذكر؛ ففيه اثنا عشر مسلكاً نذكرها ونبين ما فيها من صحيح وسقيم ومقارب...»(١).

## وأهم هذه الوجوه:

١ ـ أن قريباً يتعين فيها التأنيث مع المؤنث إذا أُطلقت على قرابة النسب،
 وأما إذا أُطلق على قرب المسافة فيجوز فيها التذكير والتأنيث، والتذكير
 أكثر (٢).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٣/ ٥٢٩ \_ ٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء ۱/ ۳۸۰، وينظر تفصيل الأقوال: البرهان ۳، ۳۶۰، تفسير الرازي ١١١/١٤ تفسير البيضاوي ۲۸/۳، تفسير القرطبي ۷/ ۲۲۷، تفسير أبي السعود ۳/ ۲۳۳، أضواء البيان ۲/ ۳۲.

- ٢ \_ أن الرحمة مضافة إلى الله، فلهذا قال: قريب من المحسنين (١١).
- ٣ ـ أن الرحمة مصدرٌ بمعنى الرحِم أو الإحسان أو الثواب؛ فالتذكير باعتبار المعنى (٢).
  - ٤ ـ أن قريباً صفةُ موصوف محذوف تقديره: شيء قريب (٣).
  - ٥ ـ أن قريباً فعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث (٤).

## وأقربها وجهان:

#### الأول:

أن الرحمة مضافة إلى الله تعالى، والإحسان يقتضي قرب الرب من عبده، كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان.

وهذا ما رجَّحه ابن القيم حيث يقول: «فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين، ورحمته قفي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة.

ولو قال: إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم؛ لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته، والأعم لا يسلتزم الأخص، بخلاف قربه، فإنه لما كان أخص استلزم الأعم، وهو قرب رحمته، فلا تستهن بهذا المسلك فإن له شأناً، وهو متضمن لسِرِّ بديع من أسرار الكتاب، وما أظن صاحب هذا المسلك قصَدَ هذا المعنى ولا ألمَّ به، وإنما أراد أن الإخبار عن قرب الله تعالى من المحسنين كاف عن الإخبار عن قرب رحمته منهم»(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشف والبيان ٤/ ٢٤١، تفسير ابن كثير ٣/ ٤٢٩، الكليات ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري ٤٨٧/١٢، الصحاح ٢١٨/٢، تفسير السمرقندي ٥٣٨/١، النكت والعيون ٢/ ٢٣١، تفسير البغوي ٣/ ٢٣٨، التبيان في إعراب القرآن ١/ ٥٧٥، نظم الدرر ٣/ ٤٤، لسان العرب ١٣١٨، الكليات ١٣١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان ٣/ ٣٦١، تفسير أبي السعود ٣/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين للخليل ٧٧٧، تفسير السمرقندي ١/٥٣٨.

<sup>(</sup>٥) بدائع الفوائد ٣/ ٥٤١.

#### الثاني:

أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعَيَّن التأنيث فيها مع الأنثى.

فتقول: هذه المرأة قريبتي؛ أي: في النسب، ولا تقول: قريب مني، وإذا أطلقت القرابة على المسافة جاز فيه مطابقة موصوفه، وجاز التذكير على التأويل بالمكان، فتقول: داره قريبة، وقريب مني، والتذكير على التأويل بالمكان هو من المعروف عن العرب.

قال الفراء: «ورأيت العرب تؤنث القريبة في النسب لا يختلفون فيها، فإذا قالوا: دارك منا قريب، أو فلانة منك قريب في القرب والبعد، ذكروا وأنثوا»(١). وهو قول أبى عبيدة(٢)، والطبرى(٣).

والدليل على هذا التوجيه، قوله تعالى: ﴿يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلَمُهُا عِندَ ٱلسَّاعَةُ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿إِنَّهُ ۗ [الأحزاب].

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِيَّ أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿إِنِّيكُ ﴾ [الشورى].

ولما كان المراد من القرب في هذه الآية قرب المسافة جاء لفظ ﴿قَرِيبُ ﴾ مذَكَّراً على الغالب من استعماله \_ وهذا من لطيف فروق العربية في استعمال المشترك \_ إزالة للإبهام بقدر الإمكان(٤)، والله تعالى أعلم.



## استعمال لفظين مختلفين في معنى واحد

لغة القرآن من مظاهر إعجازه، ولغته: ألفاظٌ ودلالات، وإذا تأملنا في ألفاظه وجدنا عادةً تميّز بها القرآن، وهي استعمال الأساليب العالية؛ لإيصال

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) مجاز القرآن ۲/۲۱۱، وهو معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي النحوي البصري، من أشهر تصانيفه: «مجاز القرآن»، مات سنة (۲۱۰هـ)، وقيل غيرها، له ترجمة في: طبقات الداوودي ۳۲۲/۲، طبقات الأدنه وي ۳۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٢/ ٤٨٨. (٤) ينظر: التحرير والتنوير ٨/ ١٧٧.

المعانى المقصودة، فتكامل فيه الوفاء بين اللفظ والمعنى بأسلوب عظيم.

قال الخطابي<sup>(۱)</sup>: «اعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم التأليف، مضَمَّناً أصحَّ المعاني...» إلخ<sup>(۲)</sup>.

ومن ذلك موضوع اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، وباصطلاح آخر: ترادف الألفاظ، فكم جاء في القرآن اختيار كلمة في موضع، واختيار مرادفٍ لها في موضع آخر، سواءً كان كلياً أو جزئياً.

والمراد باستعمال اللفظين بمعنى واحد في هذا المطلب: المعاني الأصلية.

أي: الترادف في أصل المعنى، أما المعاني الثانوية فكلُّ لفظٍ يؤدي معاني دقيقة لا توجد بتفاصيلها في اللفظ الآخر، وهذا هو استعمال أكثر العلماء، وفَهْمُه يُزيل كثيراً من موارد النزاع في المسألة.

ولذا حمَلَت رسالة الرماني في الترادف اسم: «الألفاظ المترادفة المعنى».

وعبَّر عنه ابن جني بقوله: «تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منها، فتجده مُفضَى المعنى إلى معنى صاحبه».

وأفرد له باباً سماه: «باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمبانى»(٣).

وقال ابن الأعرابي(٤): «كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد؛

<sup>(</sup>۱) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطَّاب البستي، أبو سليمان، فقيه محدِّث، من مصنفاته: «معالم السنن في شرح سنن أبي داود»، و«بيان إعجاز القرآن»، و«إصلاح غلط المحدِّثين»، و«غريب الحديث» وغيرها. توفي في بست سنة (۳۸۸هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢/ ٢١٤، سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) بيان إعجاز القرآن ٢٧ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن زياد الهاشمي، المعروف بابن الأعرابي، أبو عبد الله الكوفي الأحول، راوية، ناسب، علامة باللغة، له تصانيف كثيرة منها: «أسماء الخيل وفرسانها»، و«تاريخ القبائل»، و«النوادر»، مات سنة (٢٣١هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢٠٦/٤، سير أعلام النبلاء ١٨٨/١٠.

في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا، فلم نلزم العرب جهله»(١).

وقال ابن تيمية: «فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادرٌ وإما معدوم، وقَلَّ أن يعبَّر عن لفظٍ واحدٍ بلفظ واحدٍ يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن»(٢).

وهذه العادة تجعلُ مِنَ المترادفَين معنى لا يؤديه كل واحدٍ منهما منفرداً، ويَظْهر هذا جلياً في عطف المترادفات.

وعلى كلِّ فليس البحث في وقوع الترادف أو خلافه (٣).

لكن \_ على جميع الأقوال \_ مَهْمَا أمكن حمل الألفاظ القرآنية على عدم الترادف كان أولى (٤)، ولو كانت الألفاظ داخلة في معنى كلِّي واحد، إلا أنه معنى عامٌّ صالح لنِسَب متفاوتة من المعاني.

قال الزركشي: «فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات، والقطّعُ بعدم الترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد؛ ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحدِ المترادفين موقع الآخر في التركيب، وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد»(٥).

## ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

\_ قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ, رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواً وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ آَلُ عَمْران].

فالوَهَن يُعَرَّف عند أهل اللغة بالضعف، مما يدل على اشتراكهما في أصل المعنى.

قال ابن فارس: "وَهَنَ: الواو والهاء والنون: كلمتانِ تدلُّ إحداهما على

<sup>(</sup>١) ينظر: المزهر في علوم اللغة ١/٣١٤. (٢) مجموع الفتاوي ٣٤١/١٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر أقوال العلماء في هذه المسألة: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم ١٦٣، ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكليات ٤٨٥، الإتقان ٢/ ١٥٤، التفسير والمفسرون ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) البرهان ٤/٨٧.

ضَعف، والأخرى على زمان»<sup>(١)</sup>.

وقال أيضاً: «ضعف: الضاد والعين والفاء أصلانِ متباينانِ، يدلُ أحدُهما على خلاف القُوَّة، ويدلُّ الآخر على أن يزاد الشَّيءُ مِثلَه»(٢).

وعند التدقيق في الفروق نجد العسكري<sup>(٣)</sup> يقول: «الفرق بين الوهن والضعف: أن الضعف ضد القوة، وهو من فعل الله تعالى، كما أن القوة من فعل الله، تقول: خلقه الله ضعيفاً، أو خلقه قوياً، وفي القرآن: ﴿وَخُلِقَ فَعل الله، تقول: خلقه الله ضعيفاً، أو خلقه قوياً، وفي القرآن: ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ فعل الإِنسَانُ ضَعِيفاً ﴿ النساء: ٢٨]، والوَهَن: هو أن يفعل الإنسان فعل الضعيف، تقول: وهن في الأمر يَهِنُ وَهْناً وهو واهن إذا أخذ فيه أخذ الضعيف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَكَرَنُوا وَانتُمُ الْأَعْلَونَ ﴾ [آل عمران: الشعيف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْرَا وَلَا عَلَى ما تطلبونه بتذليل الله إياه لكم» (٤).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِاحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللَّهِ اللهِ [طه].

فالظلم والهضم يجتمعان في معنى النقص، وعُرِّف الهضم بالظلم. كما قال ابن فارس: «والمتهضِّم: الظالم»(٥).

وقال ابن منظور: «المُتَهَضَّمُ والهَضِيمُ جميعاً المظلومُ»<sup>(٦)</sup>. ولكن عند التأمل والتدقيق نجد من ذَكر فروقاً بينهما.

(١) معجم مقاييس اللغة ٦/١٤٩.

(٢) المرجع السابق ٣/ ٣٦٢، وينظر: لسان العرب ٢٠٣/٩، ٤٥٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، أبو هلال، الأديب اللغوي، من مصنفاته: «التلخيص في اللغة»، و«جمهرة الأمثال»، و«الحث على طلب العلم»، و«الفروق في اللغة»، وكتاب «الصناعتين»، و«المحاسن في تفسير القرآن»، مات بعد سنة (٣٩٥هـ)، له ترجمة في: وفيات الأعيان ١/٥٥، معجم اللدان ١٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) الفروق في اللغة ١٨٢. (٥) معجم مقاييس اللغة ٦/٥٥.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب ۲۱۳/۱۲.

كما قال الطبري: ﴿ وَفَلَا يَخَافُ ظُلْمًا ﴾ يقول: فلا يخاف من الله أن يظلمه، فيحمل عليه سيئات غيره، فيعاقبه عليها ﴿ وَلَا هَضْمًا ﴿ إِنَّ ﴾ يقول: لا يخاف أن يهضمه حسناته، فينقصه ثوابها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل » (۱).

وقال ابن الجوزي: «وفرق بعض المفسرين بين الظُّلم والهَضْم، فقال: الظُّلم: منع الحق كلِّه، والهضم: منع البعض، وإِن كان ظُلْماً أيضاً »(٢).

وعلى هذا يكون الظلم أعم من الهضم؛ لأنه في منع الحق كله أو بعضه، فكل هضم ظلمٌ، وليس كل ظلم هضماً، والله تعالى أعلم.

\_ وقوله تعًالى: ﴿ الَّذِي آَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُنا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَصَالِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّا يَعْمَلُوا وَاللَّهُ وَلَا يَصَالُ وَلَا يَعْمَلُوا وَاللَّهُ وَلَا يَصَالُوا وَلَمْ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَصَالُ وَلَا يَصَالُوا وَلَا إِلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ إِلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْ إِلَّهُ لَكُولُ إِلَّهُ إِلَيْ إِلَيْ لَكُولُ لَكُولُ إِلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلِهُ إِلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلِي اللّهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ ال

فمع تقارُب النَّصَب واللغُوب في المعنى إلا أنه لمَّا اجتمعًا أفادا معنىً لا يؤديانه منفردين.

قال ابن منظور: «نَصَب: النَّصَبُ الإِعْياءُ من العَناءِ»، وقال أيضاً: «لَغَب: اللُّغُوبُ التَّعَبُ والإِعْياءُ»(٢).

وقال السيوطي: «فإن [نُصُبِ] كـ [لَغَب] وزنا ومعنى»(٤).

وعند البحث نجد من فَرَّقَ بين اللفظين بفرقٍ دقيق؛ كالزمخشري حيث يقول: «فإن قلتَ: ما الفرق بين النصب واللغوب؟.

قلتُ: النصب: التعب والمشقة التي تصيب المنتَصِب للأمر المزاول له، أما اللغوب: فما يلحقه من الفتور بسبب النصب، فالنصب نفس المشقة والكلفة، واللغوب: نتيجته وما يحدث من الكلال والفترة»(٥).

\_ وقوله تعالى: ﴿لا نُبِقِي وَلَا نَذَرُ إِنَّ ﴾ [المدَّثر].

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٨/ ٣٧٩، وينظر: تفسير البغوي ٢٩٦/٥.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٤/٤، وينظر: الفروق في اللغة ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١/٧٥٨، وكذا ١/٧٤٢. (٤) الإتقان ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٣/ ٢٢٤.

ظاهر اللفظين الترادف.

قال القرطبي: «وكرر اللفظ تأكيداً»<sup>(١)</sup>.

وإن كانا متقاربين إلا أنه باجتماعهما حصل معنى لا يحصل بانفراد كل لفظ عن الآخر.

فذكر العلماءُ الفرقَ الدقيق الذي به اكتمل المعنى.

قال الطبري: «﴿لَا نُبْقِى﴾ من فيها حياً، ﴿وَلَا نَذَرُ ﴿ اللَّهُ مِن فيها ميتاً، ولكنها تحرقُهم كلَّما جُدِّد خلقُهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل (٢٠٠٠).

وقال الماوردي: ﴿ ﴿ لَا نُبْقِى وَلَا نَذَرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: لا تبقى من فيها حياً، ولا تذره ميتاً، قاله مجاهد.

الثاني: لا تبقي أحداً من أهلها أن تتناوله، ولا تذره من العذاب، حكاه ابن عيسى، ويحتمل وجهاً ثالثاً: لا تبقيه صحيحاً، ولا تذره مستريحاً»(٣).

## ومن الأمثلة:

ـ لفظ [الصوف] و[العهن].

فالصوف معروف وهو شعر الغنم.

قال ابن فارس: «صوف: الصاد والواو والفاء أصلٌ واحد صحيح، وهو الصُّوف المعروف، والباب كله يَرجِع إليه»(٤).

وكذلك العهن، فقد فُسِّر بالصوف في المعاجم والتفاسير، فهما بمعنى واحد أصلى، ولكن بينهما معنى زائد.

قال ابن فارس: «العِهْن: الصُّوف المصْبُوغُ» (٥).

وقال ابن منظور: «العِهْنُ الصُّوفُ المصْبُوغُ أَلواناً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِكَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ (أَنَّ) [القارعة]»(٦).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۱۹/۷۷. (۲) تفسير الطبري ۲۶/۲۷.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٤/ ٣٥٠، وينظر: المحرر الوجيز ٦/ ٤٤٩، الدر المصون ١٠/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة ٣/ ٣٢٢. (٥) المرجع السابق ٤/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ٢٩٧/١٣.

وقال الطبري: «وقوله: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحِهْن : [القارعة] يقول تعالى ذكره: ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش؛ والعِهْن : هو الألوان من الصوف، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل (۱۱).

ولم يرد لفظ [الصوف] إلا في موضع واحد من القرآن، وهو:

- قـوك تـعالـى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ اللَّهُ عَلَمُ مِّن جُلُودِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيُونَ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنًا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ( النحل ]. أَنْنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ( النحل ].

وهذا السياق امتنان من الله تعالى على عباده بهذه النعم.

أما لفظ [العهن] فقد ورد في موضعين من القرآن، وهما:

- \_ قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اللَّهِ [المعارج].
- \_ وقوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ (إِنَّ) ﴿ [القارعة].

فالعهن في كلا الموضعين وارد في سياق تشبيه الجبال الراسيات بالصوف المنفوش يوم القيامة.

وفي اختيار اللفظ هنا فرقٌ دقيقٌ أشار إليه بعض العلماء وإن اشتركا في المعنى الأصلى.

فعند تأمل تعريف [العهن]؛ نجد فيه الزيادةُ على تعريف [الصوف] بكونه مصبوغاً ملوناً، واختيار لفظ [العهن] دون لفظ [الصوف] أدقُّ في التشبيه؛ لأن الجبالَ مُكَوَّنةٌ من تربةٍ ذات ألوان مختلفةٍ ملونة؛ كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُا بِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهُا وَغَرَبِيبُ شُودٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قال الفراء: "وقوله ﴿ كَالُوهُ نَ الْمَنفُوشِ ﴿ قَالَ القارعة: ٥]؛ لأن ألوانها \_ أي: الجبال \_ مختلفة؛ كألوان العهن "(٢).

وقال الراغب: «العهن: الصوف المصبوغ، قال تعالى: ﴿كَٱلْعِهْنِ الْمُنفُوشِ (إِنَّ) ﴿ القارعة: ٥]، وتخصيص العهن لما فيه من اللون (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۶/ ٥٧٤. (۲) معاني القرآن ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن ٥٩٢.

وإلى مثل هذا أشار القرطبي (١).

إن هذه العادة \_ استعمالُ لفظينِ بمعنى واحد \_ مهمةٌ جداً لفهم كتاب الله وحسن تدبره، وقد أفردها العلماء بالتأليف، وذكروا المؤيدين والمعارضين، وكما أشرت فليس هذا موضع التفصيل.

## ولكن أذكر ما توصلت إليه بعد بحث هذه المسألة:

١ ـ أن لفظ الترادف عند العلماء يُطلَق على نوعين:

**الأول**: الترادف الكلي.

والثاني: الترادف الجزئي، فلا بد من الاستفصال عند الإطلاق.

فإذا قيل: مترادفان، فغالباً ما يُراد الاشتراكُ في المعنى الأصلي، ولو افترقا في المعانى الثانوية، وهذا موجود في اللغة والقرآن.

وعليه؛ فالقول باستعمال لفظين بمعنى واحد هو من هذا الباب(٢).

وبسبب الاصطلاح الأول؛ منع البعضُ وجودَ لفظين بمعنى واحدٍ في اللغة والقرآن.

٢ ـ مَنْ منَعَ وجودَ الترادف:

- فلا يشمل عنده ما إذا كان اللفظان في لغتين؛ لأن هذا لا نزاع في جوازه، مثل: نهْر ونهَر، بسطة وبصطة، فهما لغتان بمعنى واحد (٣)، وعلى هذا فالترادف الكلي: نادر إن لم ينعدم في لغة واحدة.
- ولا يلزمه القول باختلاف اللفظين؛ بل المراد مِنْ مَنْعِ الترادف: أن في كلِّ لفظٍ منهما معنى ليس في الآخر.

قال ابن فارس: «ولسنا نقول: إن اللفظتين مختلفتان، وإنما نقول: إن

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۸٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعجم الوسيط ٣٣٩، قالوا: ترادف الكلمتين أن تكونا بمعنى واحد، وكذلك ترادف الكلمات (مولّد).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفروق في اللغة للعسكري ١٢، معجم مقاييس اللغة ٢٥٢/١، مفردات ألفاظ القرآن ٨٢٥، لسان العرب ٢٦١/٧.

في كل واحدة منهما معنى ليس في الأخرى «(١).

٣ ـ في عطف المترادفين على بعض تقويةُ المعنى، وتوكيدُه، وتمامُه.

قال الكفوي: «والملخَّص في هذا: أن يُعتقد أن مجموع المترادفين يُحصِّل معنى لا يوجد عند انفرادهما؛ فإن التركيب يُحدِث معنى زائداً، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ»(٢).

٤ ـ أهمية مراعاة السياق الذي وردت فيه الألفاظ المترادفة؛ لأن وجود اللفظ في سياق معين هو الذي يُحدد المعنى الزائد فيه.

قال الزركشي: «قاعدةٌ في ألفاظ يُظن بها الترادف وليست منه، ولهذا وزِّعَت بحسب المقامَات، فلا يقوم مرادِفها فيما استُعمِل فيه مقامَ الآخر»(٣)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) الصاحبي في فقه اللغة ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الكليات ٤٨٦، وينظر: الإتقان ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٧٨/٤.





## الباب الثانئ

# عادات القرآن في الحذف والإضمار والإيجاز وضدها

## وفيه فصلان:

- الفصل الأول: عادات القرآن في الحذف والذكر.
- الفصل الثاني: عادات القرآن في الإضمار والإظهار والإيجاز والإطناب.









## الفصل الأول

## عادات القرآن في الحذف والذكر

#### وفيه خمسة مباحث:

- المبحث الأول: حذف المبتدأ أو الخبر.
- المبحث الثاني: حذف الفعل أو المفعول به.
- المبحث الثالث: حذف الصفة أو الموصوف.
- المبحث الرابع: حذف المضاف أو المضاف إليه.
- المبحث الخامس: حذف جواب الشرط والقسم.





#### □ تمهيد:

الأصل في كلام الله تعالى عدم الحذف، وكذلك الكلام العربي، وعليه: فكُلّما أمكن حمل الكلام على عدم الحذف أو قلته فهو الأولى.

وكمًا سبق فمن عادات القرآن حذف الحرف لفائدة أعلى من ذكره، وكذلك عادته حذف اللفظ \_ الذي يقتضيه معنى النص \_ لفائدة أكبر من ذكره.

وأمثلة الحذف في القرآن كثيرةٌ كما سيأتي في المباحث التالية، فقد يحذف من الأول لدلالة الآخر، وقد يحذف من الآخر لدلالة الأول، وقد يحذف من الأول والآخر معاً؛ لأن في كل منها ما يدل على المحذوف من سياق الآيات، وقد ذكر ابن هشام أكثر من ثلاثين نوعاً من أنواع الحذف في اللسان العربي، واستشهد على كثير منها بأمثلة قرآنية (١).

ولا شك أن الأهم عند تطبيق هذه العادة على الآيات القرآنية: العلمُ بأن الحذف إنما جاء على نهج العرب في كلامها، فبلغ به القرآن أعلى أنواع البلاغة والفصاحة.

قال الجرجاني (٢) في باب الحذف: «هو بابٌ دقيقُ المسلك، لطيفُ المأخذ، عجيبُ الأمر، شبيه بالسِّحر، فإِنَّك ترى به ترك الذِكْر أفصحَ من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيدَ للإفادة، وتجدُك أنطقَ ما تكونُ إذا لم تنطِقْ، وأتمَّ ما تكون بياناً إذا لم تُبن (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى اللبيب ٨١١.

<sup>(</sup>۲) هو: عبد القاهر بن عبد الرحمٰن أبو بكر الجرجاني النحوي البلاغي، الشافعي الأشعري، من مصنفاته: كتاب «المغني في شرح الإيضاح»، و «إعجاز القرآن»، و «دلائل الإعجاز»، و «أسرار البلاغة في علم المعاني»، و «صنف التفسير»، مات سنة (٤٧١هـ)، وقيل: (٤٧٤هـ)، له ترجمة في: العبر في خبر من غبر ٣/ ٢٧٩، طبقات الأدنه وي ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز ١٢١.



#### وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: حذف المبتدأ.
- المطلب الثاني: حذف الخبر.

## 

يجوز حذف المبتدأ كُلَّما دل عليه دليل، ولم يؤد إلى الالتباس في المعنى، بل هو أسلوب عربيٌّ فصيح، وفي هذا الحذف إيجاز، وسعة في التقدير، وسعة في المعاني، وهو من مقاصد البلاغة (۱).

قال ابن مالك:

وحذفُ ما يُعلم جائزٌ، كما تقولُ زيدٌ، بعد مَن عِندَكما؟ وفي جواب كيف زيدٌ؟ قل: دنف فزيدٌ استُغنِيَ عنه إذْ عُرِف(٢)

## وعند تأمل كتاب الله تعالى نجد أمثلة حذف المبتدأ كثيرة، ومنها:

- قوله تعالى: ﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونَهُمْ جَهَنَمُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ﴿ إِنَّا عمران].

أي: كسبهم وربحهم متاغٌ قليل (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة ٥٢، المزهر في علوم اللغة ١/٢٦١.

<sup>(</sup>٢) ألفية ابن مالك ١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٢/ ١٢٠٦.

ومثل هذا كلُّ موضع جاء فيه الخبر مصدراً نائباً عن فعله.

ـ وقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٌّ ۗ [البقرة: ٢٧١].

أي: فنعم الصدقات هي(١).

ومثل هذا كل موضع جاء فيه الخبر مخصوصاً بالمدح أو الذم، بعد نعم وبئس مؤخراً عنهما (٢٠).

## ومن الأمثلة:

حذف المبتدأ بعد القول.

\_ كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً ﴾ [النساء: ٨١].

والتقدير: أمرنا طاعةٌ (٣).

\_ وقوله تعالى: ﴿قَالُوٓاْ أَضَغَنْتُ أَحُلُكِرٍ ﴾ [يوسف: ٤٤].

والتقدير: هي أضغاثُ (٤).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ آلِكَ الدَّارِياتِ: ٢٩].

والتقدير: أنا عجوزٌ (٥).

\_ وقوله سبحانه: ﴿قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بَالْحَقّ وَلَا تُشْطِطُ ﴾ [ص: ٢٢].

أي: نحن خصمان (٦).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَجَنُونٌ وَأَزْدُجِرَ الْكَالِي [القمر: ٩].

والتقدير: هو مجنون (٧).

<sup>(</sup>۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر ۱/۷۰۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 17977، البحر المحيط 1797.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣١١، الجدول في إعراب القرآن ١٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التحرير والتنوير ٢٦/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١٠٩٨/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٧٤.

## ومن الأمثلة:

حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء.

\_ كما قال تعالى عن اليتامى: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]. قال ابن الجوزي: «أي: فهم إخوانكم» (١).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلْأَنفُسِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

والتقدير: فهو لأنفسكم.

ـ وقوله تعالى: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ ﴾ [فصَّلت: ٤٦].

قال العكبري<sup>(۲)</sup>: ﴿ فَلِنَفْسِ مِ أَ ﴾ هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو لنفسه »<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن كثير: «وقوله: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمُ ۚ [البقرة: ٢٧٦]؛ كقوله: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ ﴾ [فصّلت: ٤٦]، ونظائرها في القرآن كثيرة » (٤).

ـ وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧]. والتقدير: فالإساءة لها (٥)، وغرض الحذف في كل ذلك الاختصار.

## ومن الأمثلة:

حذف المبتدأ إذا كان الخبر صفة له في المعنى.

قال ابن عاشور: «وحذف المسند إليه في هذا المقام استعمال شائع عند العرب، إذا ذكروا موصوفاً بأوصافٍ أو أخبارٍ جعلوه كأنه قد عُرِف للسامع»(٦).

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ١/٢١٥.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء العُكْبَري النحوي الحنبلي، جمع فنوناً من العلم، له من المصنفات: «التبيان في إعراب القرآن»، «إعراب الحديث»، مات سنة (٦١٦هـ)، له ترجمة في: طبقات الداوودي ١/ ٢٣١، شذرات الذهب ٥/٧٠.

<sup>(</sup>٣) التبيان في إعراب القرآن ١١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ١/٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ٦/١٠، الجدول في إعراب القرآن ١٣/١٥.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير ١/٣١٣.

\_ كقوله تعالى: ﴿ صُمُّ بُكُمُّ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ [البقرة].

صمٌّ: خبر لمبتدأ محذوف، وهو ضمير يعود إلى ما قبله، والتقدير: هم صمٌّ.

- وقوله تعالى: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

- وقوله تعالى: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ. كُن فَيَكُونُ ﴿ اللِقِرةِ].

فارتفاع بديعُ على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو بديعُ (٢).

ومن الأمثلة:

حذف المبتدأ بعد بل.

\_ كما قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا السُّبَحَنَةُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوك ﴿ اللَّهُ اللَّ

عباد: خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هم عبادٌ.

قال مکی: «أي: بل هم عباد مکرمون» $^{(n)}$ .

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوْتُ ۚ بَلْ أَخْيَا ۗ وَلَكِن لَّا شَعْرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قال الزمخشري: «حُذِف المبتدأ في قوله [أَحْيَاءً]، والمعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليهما»(٤).

ومن الأمثلة:

حذف المبتدأ في جواب السؤال والاستفهام.

قال ابن هشام: «يكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام»(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ٢/ ٧٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٧/ ٤٧٤٦، البرهان ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١/٤٦٧، وينظر: الدر المصون ٢/١٨٤.

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب ٨٢٢.

- كما قال تعالى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلَكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ اللَّهِ اَعَافَر: ١٦]. والتقدير: الملك لله الواحد، فحذف المبتدأ من الجواب، إذ المعنى لا ملك إلا لله (١٠).

\_ وقال تعالى: ﴿قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ٓ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ الْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ٓ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ اللَّهِ سَيَقُولُونَ اللَّهِ قُلُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ الْفِي ﴾ [المؤمنون].

فالتقدير: سيقولون الأرضُ ومن فيها لله، ليطابق الجواب السؤال.

قال العكبري: «وهو مطابق للفظ والمعنى»(٢).

ـ وقــال تــعــالــى: ﴿ قُلْ أَفَأُنِيَّتُكُم بِشَـرِّ مِّن ذَالِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ آلِكُ ﴾ [الحج: ٧٢].

أي: هي النار (٣).

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدُرُنكَ مَا هِيَهُ ﴿ إِنَّ نَارُّ حَامِينًا ۗ إِنَّا ﴾ [القارعة].

نارٌ: خبر لمبتدأ محذوف في جواب السؤال، والتقدير: هي نار(٤).

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدُرَكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ [الهمزة].

نارُ الله: خبر لمبتدأ محذوف في جواب السؤال؛ أي: هي نار الله(٥).

وبعد تأمل هذه المواضع من حذف المبتدأ في كتاب الله تعالى؛ أذكر بعض الحِكَم واللطائف من هذا الحذف، ومنها:

- أنه إذا عُرِف المعنى بأسلوب أقلّ اكتُفي به؛ فالإيجاز من مطالب الفُصَحاء، والقرآن ضَرَب المثل الأعلى لهذا الأسلوب؛ ففيه تحصيل المعنى الكثير باللفظ القليل، كما هي عادة القرآن.

- إذا وُجد ما يدل على المبتدأ المحذوف فلا حاجة لذكره، حفاظاً على

(۱) ينظر: البرهان ٤٨/٤. (٢) التبيان في إعراب القرآن ٢/٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبرى ١٨/ ٦٨٤، زاد المسير ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ١٢/ ٨٤١٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدر المصون ١١/١١٧.

وقت القارئ، ولئلا يُشغل بغير المهم، ومما يدل عليه: كثرةُ الاستعمال، أو عِلْمُ المخاطب به، ونحو ذلك.

ـ إذا كان السياق لا يحتمل غيرَ المحذوف، فلا يصلُح للتقدير إلا هو، كما في الإخبار عن صفات الله تعالى.

قال سبحانه: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الرعد].

فقوله: [عَالِمُ] خبر لمبتدأ محذوف (١)، لا يصلُحُ وضع هذه الصفة إلا لله، فالذي سوغ الحذف كونُه من مواضع العلم بالمحذوف (٢).

إن المبتدأ ركن من أركان الجملة لا تقوم إلا به، والذي جوّز حذفه عند أهل اللغة، وجود دليل عليه حاليِّ أو مقالي، وموقعُ المحذوف في القرآن أملَحُ على النفس من ذكره.

قال الجرجاني بعد الإشارة إلى عدد من الأمثلة في حذف المبتدأ، وأن في الحذف أنساً وملاحةً تذهب إذا رُمْتَ التَّكلم به: «وإذ قد عَرَفْتَ هذه الجملَةَ من حال الحذف في المبتدأ، فاعلم أن ذلك سبيلُه في كلِّ شيء، فما من اسم أو فعل تجدُه قد حُذِف، ثم أُصيبَ به موضعُه، وحُذِف في الحال يَنْبغي أَن يُحذَف فيها، إلَّا وأنت تجدُ حذفَه هناك أحسنَ من ذكرهِ، وترى إضمارَه في النفس أولى وآنس مِنَ النطق به»(٣).

## 

من عادات القرآن حذف الخبر، وذلك لوجود ما يدل على المحذوف، وعند تأمل كتاب الله تعالى نجد أمثلة حذفِ الخبر كثيرة، وآثارها في المعنى والأسلوب كبيرة، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه.

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ٢/ ٧٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحرير والتنوير ١/٣١٣، ١١٧/١٨.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز ١٢٧،١٢٦.

ومعرفة مواضع الحذف في القرآن جزء من تدبره، كما أن فيها جمع الشواهد النحوية من كتاب الله، والاستدلال بها لقواعد العربية والتأصيل لها. ومن أمثلة حذف الخبر:

إذا كان المبتدأ بعد لولا، والخبر كون عام(١).

\_ كـما فـي قـولـه تـعـالـى: ﴿وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ

قال العكبري: ﴿ وَفَضَلُ ٱللَّهِ ﴾ مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره: لولا فضل الله حاضر ، ولزم حذفُ الخبر لقيام العلم به ، وطولِ الكلام بجواب لولا »(٢).

ـ وقــولــه تــعــالـــى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ اللَّهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضًــلِ عَلَى الْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ [البقرة: ٢٥١].

فقوله: ﴿ وَفُعُ ﴾ مبتدأ مرفوع، والخبر محذوف وجوباً تقديره: موجود (٣).

ـ وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا نِغْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ آلَكُ الصَّافَاتِ].

قال مكي: «والخبر محذوف، و أَكُنتُ مواب لولا تقديره: ولولا نعمة ربي تداركتني أو استنقذتني ونحوه لكنت معك في النار»(٤).

فإن كان الخبر دالاً على كون خاص $^{(0)}$ ، وجب ذكره إن لم يدل عليه دليل.

## ومن الأمثلة:

حذف الخبر إذا كان المبتدأ نصاً في القسم.

ـ كما في قوله تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرْ لِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٩٤٠ [الحجر].

(۱) بمعنى: الدلالة على وجود أو كون عام، فيقدر: بمعنى كائن أو موجود، أو مستقر أو حاصل.

<sup>(</sup>٢) التبيان في إعراب القرآن ١/٧٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجدول في إعراب القرآن ٣/ ١٤. (٤) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦١٤.

<sup>(</sup>٥) كالمشي والركوب والقعود والأكل والشرب ونحوها؛ كقول: لولا العدو سالمنا ما سلم، فإن دل عليه دليل جاز حذفه وذكره، نحو: لولا مساعدوه لفشل، أو لولا مساعدوه قدموا له العون لفشل. ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك ١/ ٢٠١.

قال مكي: «رفع [لَعَمْرُ] على الابتداء، والخبر محذوف»(١).

والمعنى: لعَمْرك قَسَمي، ولعَمْرك ما أُقسِمُ به، وحُذف الخبر؛ لأن في الكلام دليلاً عليه (٢٠).

## ومن الأمثلة:

حذف الخبر إذا وقع بعد المبتدأ واوٌ هي نص في المعية.

\_ كقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّكُوا وَمَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِتِينَ اللَّهِ ﴾ [الصَّافات].

قال الزمخشري: «يجوز أن تكون الواو بمعنى: مع، مثلها في قولهم: كلُّ رجل وضيعته، وأنَّ كل رجل وضيعته؛ فكما جاز السكوت على: كل رجل وضيعته؛ فكما جاز السكوت على: كل رجل وضيعته؛ جاز أن يسكت على قوله: ﴿فَإِنَّكُو وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾؛ لأن قوله: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾، سادٌ مسدَّ الخبر؛ لأن معناه: فإنكم مع ما تعبدون (٣٠٠).

## ومن الأمثلة:

حذف الخبر إذا كان المبتدأ مصدراً، وبعده حال سدت مسد الخبر (٤).

كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُۥ ٱلْقَالَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَةً ﴾ [النساء: ١٧١].

كلمته: مبتدأ، وألقاها: حال سدت مسد الخبر، والعامل فيها معنى: كلمته؛ لأن معنى الكلمة أنه مكون بها من غير أب<sup>(٥)</sup>، وهو مِثْل قولهم: ضربي زيداً قائماً.

فهذه المواضع مما يُحذف فيه الخبر عند العرب.

كما قال ابن مالك:

وبعد لولا غالباً حذْف الخبر حتم وفي نصِّ يمين ذا استقر

<sup>(</sup>١) الهداية إلى بلوغ النهاية ٦/ ٣٩١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: زاد المسير ٤/ ٦٩، تفسير القرطبي ١٠/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤/ ٦٧، وينظر: تفسير الرازي ٢٦/ ٣٦٥، البحر المحيط ٧/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١/٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١/٤١٢، المحرر الوجيز ٢/١٦٣.

وبعد واوِ عيَّنت مَفهوم مع كَمِثْل (كلُّ صانع وما صنع) وقبل حال لا يكون خبَرًا عن الذي خبَرُه قد أُضْمِرا

كضَربيَ العبدَ مُسيئاً وأتم تبْيينيَ الحقَّ مَنُوطاً بالحِكم(١)

ولا يمكن حصر مواضع جواز حذف الخبر(٢)؛ لأنه كلَّما دلَّ على حذف الخبر دليل جاز حذفه.

## ومن الأمثلة:

إذا عُطفت جملة اسمية على جملة أخرى خبرها غير محذوف.

ـ كـمـا فـى قـولـه تـعـالـى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيـهِ ۚ قُلْ قِتَـالٌ فِيهِ كَبِيْرُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكَبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ ﴿ [البقرة: ٢١٧].

ففي هذه الآية أخبار محذوفة لوجود دليل عليها.

قال الرازي: «وأما قوله: ﴿وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ فهو مرفوع بالابتداء، وكذا قوله: ﴿وَكُفُّرُا مِهِ عَلَيه، والخبر محذوف؛ لدلالة ما تقدم عليه، والتقدير: قل قتالٌ فيه كبيرٌ ، وصدُّ عن سبيل الله كبيرٌ ، وكفرٌ به كبيرٌ » (٣).

ـ وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجُرِى مِن تَحْلِهَا ٱلأَنْهَٰرُ أَكُلُهَا دَآبِيرٌ وَظِلْهُا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ الرعد].

فالخبر محذوف في قوله: ﴿أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا ﴾؛ أي: وظلها دائم (٤).

ـ وقــوكـه تــعــالــى: ﴿وَالَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُـكُو فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشُهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنُّ [الطَّلاق: ٤].

فقوله: ﴿وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضُنَّ ﴾.

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل ١/ ١٩٤.

دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١٥٦/٨. (٢)

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ١/ ٨٧٩.

ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٥/ ٣٧٤٧، الكشاف ١/ ٥٠١، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٣/٢٢٣.

قال أبو حيان: «قدروا خبره جملة من جنس خبر الأول؛ أي: عدتهن ثلاثة أشهر، والأولى أن يقدر: مثل أولئك، أو كذلك، فيكون المقدر مفرداً»(١).

## ومن الأمثلة:

حذف الخبر إذا كان في مقابلة المبتدأ.

\_ كما قال تعالى: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَابِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ۗ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ﴾ [الرعد: ٣٣].

فقوله: ﴿أَفَمَنْ﴾ موصولة مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: كمن ليس كذلك (٢).

\_ وقوله تعالى: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَنَا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ [فاطر: ٨].

والتقدير: كمن هداه الله (٣).

\_ وقوله تعالى: ﴿أَفَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةِ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدُّ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْـمَةً﴾ [هود: ١٧].

حَذَفَ هنا المعادِل الذي دَخَلَت عليه الهمزة.

قال أبو حيان: «وحذف المعادل الذي دخلت عليه الهمزة، والتقدير: كمن يريد الحياة الدنيا، وكثيراً ما حذف في القرآن»(٤).

- وقوله تعالى: ﴿أَمَنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَٰلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَبِهِدِ ﴾ [الزُّمر: ٩].

والتقدير: كمن ليس كذلك.

قال العكبري: «وحذف الخبر لدلالة قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ﴾»(٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير البيضاوي ٣/ ٣٣١، البرهان ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٩/٥٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٥/ ٢١١.

- وحذف في قوله تعالى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ الْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ [الزَّمر: ٢٢].

وتقديره: كالقاسى قلبه الذي هو في ظلمة (١١).

- وكذا في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنَتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ (إِنَّ ﴾ [الزُّمر].

قال العكبري: «﴿أَفَمَنْ﴾: مُبتدأ، والخبر محذوف، تقديره: كمن نجا»(٢).

وبعد تأمل هذه المواضع من حذف الخبر في كتاب الله تعالى؛ نجد حِكَماً ولطائف من هذا الحذف، ومنها:

- أنه إذا دل دليل على الخبر استُغنِي عن ذكره للاختصار مع كمال المعنى.

- يحسُّن حذفُ الخبرِ إذا كان في مقابلة المبتدأ لوجودِ الدلالة عليه، مع جمال التعبير.

ـ من أدلة حذف الخبر أنه ذُكِر في مواضع أُخرى من كتاب الله.

كما في قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَغَلُقُ كَمَن لَّا يَغَلُقُ ﴾ [النحل: ١٧].

وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكِ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۖ [الرعد: ١٩].

وقوله جل وعلا: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَكُهُ نُورًا يَمْشِى بِهِـ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَاۖ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقوله تعالى: ﴿ أَفَهَن كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ﴾ [محمد: ١٤].

فإثبات الخبر في هذه الآيات دليل على الحذف في المواضع الأخرى.

- أن الحذف الذي في مَحلَه بلاغةٌ تؤدي إلى جمال السياق ومتعة القارئ.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٨٤.

- أن التعليل للحذف بكثرة الاستعمال، وعلم المخاطب بالمحذوف هما أهم المسوغات لبلاغة هذا الأسلوب وحسن استعماله.

وفي مواضع كثيرةٍ احتَمَالُ حذف المبتدأ أو الخبر في جملة واحدة. ومن ذلك:

إذا جاء الحذف بعد الفاء.

\_ كـقـولـه تـعـالـى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

فيجوز كون التقدير على حذف الخبر: فعليه عدةً.

ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: فالواجب عدةً.

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ ﴾ مرفوع على خبر الابتداء، تقديره: فالحكم أو فالواجب عدةٌ، ويصح أن يرتفع على ابتداء، والخبر بعده، والتقدير: فعدة أمثل له، ويصح: فعليه عدة»(١).

- وقــوكــه تــعــالــى: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ فَأَنِّبَاعُ ۚ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآةُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِيَّ﴾ [البقرة: ١٧٨].

ارتفاع: اتباعٌ، على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فالأمر، أو الحكم، أو الواجب (٢)، ويجوز أن يكون مبتدأً محذوف الخبر تقديره: فعلى الولي اتباع القاتل بالدية (٣).

ومن الأمثلة:

إذا كان الحذف بعد اسم الإشارة فيجوز التقدير على حذف المبتدأ أو الخبر.

- كـقـوك تـعـالـى: ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْـهِ لَيَـنَصُرَنَـهُ ٱللَّهُ ﴾ [الحج: ٦٠].

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ١/٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢٤٨/١، المحرر الوجيز ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ١٦/٢.

يجوز التقدير: الأمر ذلك(1)، أو التقدير: ذلك الأمر(1).

ـ وقوله جل وعلا: ﴿ هَا ذَأْ وَإِنَ لِلطَّافِينَ لَشَرَّ مَءَابٍ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يجوز التقدير: الأمر هذا، ويجوز: هذا للمؤمنين (٣).

قال الزركشي في دليل الحذف: «ويدل على هذا المعنى: دخول الواو بعد قوله ذلك وهذا؛ لأن ما بعد الواو يكون معطوفاً على ما قبله بها وإن كان مضمراً» (٤٠).

## ومن الأمثلة:

## إذا كان صدر الجملة مصدراً مرفوعاً.

ـ كقوله تعالى: ﴿فَصَبْرُ جَمِيلٌ ﴾ [يوسف: ١٨].

يجوز التقدير: فأمري صبر جميل، أو فصبرٌ جميل أمثل من غيره (٥).

- وقـولـه تـعـالـى: ﴿قُل لَا نُقُسِمُواً طَاعَةُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (النور: ٥٣].

فيجوز التقدير: طاعةٌ أولى، ويجوز: المطلوب طاعةٌ (٦).

قال ابن جزي: «طاعةٌ معروفةٌ: مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: طاعة معروفة أمثل وأولى بكم، أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: المطلوب منكم طاعةٌ معروفة لا يشك فيها»(٧).

وقد اجتمع حذف المبتدأ والخبر في آية واحدة هي قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُأَ قَالَ سَلَمُ مُّنكَرُونَ ۞﴾ [الذاريات].

فسلامٌ: مبتدأ والخبر محذوف؛ أي: سلامٌ عليكم (٨)، وقومٌ: خبر لمبتدأ

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ٢/ ٩٤٦.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير القرطبي ۹٠/۱۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير البيضاوي ٥١/٥، البحر المحيط ٧/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) البرهان ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبري ١٥/ ٥٨٤، المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٢، البرهان ٣/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٣/ ٢٥٥. (٧) التسهيل ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٢، التبيان في إعراب القرآن ٢/ ٧٠٥.

محذوف، تقديره: أنتم قومٌ(١).

والأمثلة في هذا الباب كثيرة (٢).

وفي الحذف اختصارُ العبارة، وتباعدٌ عن الحشو، وهذا من كمال الفصاحة والبلاغة لكتاب الله العظيم، ومن أسرار تأثيره على القارئ والمستمع.

كما أن في مواضع احتمال حذف المبتدأ أو الخبر تكثير المعاني مع إيجاز المباني، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ١٣٧/٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر للاستزادة: البرهان ٣/ ١٣٥ \_ ١٤٣، دراسات لأسلوب القرآن ٨/ ٢٥٦.



## حذف الفعل أو المفعول به

#### وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: حذف الفعل.
- المطلب الثاني: حذف المفعول به.

## 

من عادة القرآن حذف الفعل في مواضع كثيرة، حتى صار الإضمار بمنزلة الإظهار في جُلِّها، وإذا دل على الحذف دليل لفظاً أو معنى جاء الاكتفاء بما يدل على المعنى.

## ومن المواضع التي يُحذَف فيها الفعل:

إذا كان الفعل مفَسَّراً بما بعد الفاعل، ويكثر بعد: إذا، وإنْ.

ـ كقول الله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞﴾ [التَّكوير].

التقدير: إذا كُوِّرت الشمسُّ.

قال السمين: «في ارتفاع الشمس وجهان، أصحهما: أنها مرفوعة بفعل مقدر مبنى للمفعول، خُذِف وفسره ما بعده»(١١).

- وقوله جل وعلا: ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴿ الانشقاق]، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ إِنَّا ﴾ [الرَّحمٰن].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿فَقَالُواْ أَبْشَرًا مِّنَا وَحِدًا نَّتِّبِعُهُو﴾ [القمر: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) الدر المصون ۱۰/ ۲۹۹.

فقوله: بشراً، نُصِب بإضمار فعل يدل عليه قوله: ﴿نَلِّعُهُو ﴿١١).

قال الزمخشري: «﴿أَبَشَرُا مِنَا وَحِدًا نَتَبِعُهُو ﴾ نُصب بفعل مضمر يفسره ﴿نَبَعُهُو ﴾ نُصب بفعل مضمر يفسره ﴿نَبَعُهُو ﴾ وقرئ: (أَبَشَرٌ مِنَّا وَاحِدٌ) على الابتداء (٢)، ونتبعه: خبره، والأوّل أوجه للاستفهام (٣).

- وقوله سبحانه: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا ﴾ [الحجرات: ٩].

قوله: ﴿ طَآ إِفَتَانِ ﴾ ارتفع بفعل تقديره: اقتتل، دل عليه الظاهر.

قال العكبري: ﴿ طَآبِفَنَانِ ﴾: فاعل فعل محذوف ﴿ ﴿ كُا.

\_ وكذا قوله جل وعلا: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَهُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦].

فقوله: أحدٌ، فاعل لفعل مضمر يدل عليه الظاهر؛ أي: وإن استجارك أحدٌ (٥).

قال الزمخشري: «مرتفع بفعل الشرط مضمراً يفسره الظاهر، تقديره: وإن استجارك أحد استجارك ولا يرتفع بالابتداء؛ لأن [إِنْ] من عوامل الفعل لا تدخل على غيره»(٦٠).

## ومن الأمثلة:

حذف الفعل إذا كان جواباً لسؤال.

- كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ
 وَٱلْفَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَى يُؤْفِكُونَ (إِنَّ ﴾ [العنكبوت].

والتقدير: ليقولن خلقهن اللهُ.

ـ وقوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِن كَالسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/١٩٨، التبيان في إعراب القرآن ٢/١١٩٤.

<sup>(</sup>٢) من قراءة أبي السمال، ينظر: المحتسب ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤/ ٤٣٧. (٤) التبيان في إعراب القرآن ٢/ ١١٧١.

بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ الْعَنكبوت].

التقدير: ليقولن أنزله اللهُ<sup>(١)</sup>.

فيقدَّر في كل سؤالٍ ما يناسبه في الجواب.

يدل على هذا التقدير إظهاره في بعض المواضع من القرآن.

كما قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَرِيزُ ٱلْعَلِيمُ ( الزُّخرف].

وفي ذكر الفعل في هذا الموضع فوائد منها:

١ ـ التوكيد.

٢ ـ عدم النص في الجواب، فيحتمل الابتداء والاستئناف، ويحتمل الجواب.

قال أبو حيان: «كرر الفعل في الجواب في قوله: ﴿ غَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ مَا لللهُ اللهُ مَا سؤال اقتصروا على ذكر اسم الله الله الله هو العلم الجامع للصفات العلا ، وجاء الجواب مطابقاً للسؤال من حيث المعنى ، لا من حيث اللفظ ؛ لأن مَن: مبتدأ ، فلو طابق في اللفظ ، كان بالاسم مبتدأ ، ولم يكن بالفعل "(٢).

٣ ـ احتمال كون الجواب من لازم قولهم، لإلزام الحجة عليهم.

قال البيضاوي: «﴿ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ لَهُ لَعَلَهُ لازم مقولهم، أو ما دل عليه إجمالاً أُقيم مقامَه تقريراً لإلزام الحجة عليهم، فكأنهم قالوا: الله، كما حُكِي عنهم في مواضع أُخَر، وهو الذي من صفته ما سَرَد من الصفات »(٣).

وليس ذلك بلازم، قال أبو حيان: «والظاهر أن: ﴿ عَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلِيسَ ذَلُكَ بِلازم، قال أبو حيان: «والظاهر أن: ﴿ عَلَقَهُنَ الله الله عَلَى مَكَانَ خَلَقَهِنَ الله ، أن لا يقولوا في سؤال آخر: ﴿ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (أَنَ ﴾ (أَنَ الله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: البرهان ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>۳) تفسیر البیضاوي 0/۱٤۰. (٤) البحر المحیط 1/۸.

٤ ـ فيه دليلٌ على أن المحذوف في مثل هذا السياق فِعْل.

قال السمين: «وفيها دليلٌ على أنَّ الجلالةَ الكريمةَ مِنْ قوله: ﴿وَلَهِنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿ مرفوعةٌ بالفاعلية لا بالابتداء؛ للتصريح بالفعل في نظيرتِها، وهذا الجوابُ مطابق للسؤالِ من حيث المعنى»(١).

## ومن الأمثلة:

حذف الفعل إذا دل عليه السياق.

\_ كما في قوله تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَٱنْصِرُ ﴿ إِنَّ فَفَنَّحْنَا ﴾ [القمر].

والتقدير: فنصرناه ففتحنا أبواب السماء؛ لأن ما ظهر من الكلام يدل على المحذوف.

ـ وقوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ أَحْيَنَهُمَّ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

والتقدير: فماتوا ثم أحياهم؛ لأنه لا يصح عطف الماضي على فعل الأمر $^{(7)}$ .

قال العكبري: «معطوف على فعل محذوف، تقديره: فماتوا ثم أحياهم» $^{(n)}$ .

ـ وقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُّ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةُ مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرُّ [البقرة: ١٨٥].

أي: فأفطر فعدة من أيام أخر $^{(2)}$ ، وهذا أمر واضح على القول الصحيح $^{(0)}$ .

\_ وقوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ( الشعراء]؛ أي: فضربه فانفلق (٢٠)، دل على ذلك العقل والسياق.

<sup>(</sup>۱) الدر المصون ۹/ ٥٧٥. (۲) ينظر: البرهان ۳/ ۲۰٤.

<sup>(</sup>٣) التبيان في إعراب القرآن ١٩٣/١. (٤) ينظر: البحر المحيط ٦/٢.

<sup>(</sup>٥) خلافاً لأُهل الظاهر الذين أوجبوا الفطر على المسافر أخذاً بالظاهر، ينظر: المحلى ٢٤٣/٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: النكت والعيون ٤/١٧٤، تفسير ابن كثير ١٧٦٠.

ومن الأمثلة:

حذف القول وهو كثيرٌ لدلالة السياق عليه.

كــقــول الله تــعــالـــى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا اللَّذِينَ السَّوَدَتُ وُجُوهُمُ مَ الْكَفَرُونَ وَتَسْوَدُ وَجُوهُمُ مَ الْكَفَرُونَ وَاللَّهِ إِلَا عمران].
 وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَالَهُ عَمران].

أي: فيقال لهم: أكفرتم؛ لأن [أَمَّا] لا بد لها في الخبر من فاء (١٠)، ولكن بإضمار القول تُضمَر الفاء معه.

قال أبو حيان: «والتقدير: فيقال لهم: أكفرتم؟ كما حذف القول في مواضع كثيرة» (٢٠).

وقال ابن عطية: "وقوله تعالى: ﴿أَكَفَرْتُمُ لَهُ تقرير وتوبيخ متعلق بمحذوف، تقديره: فيقال لهم: أكفرتم؟ وفي هذا المحذوف هو جواب أمًّا، وهذا هو فحوى الخطاب، وهو أن يكون في الكلام شيء مقدر لا يستغني المعنى عنه"(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾ [الزُّمر: ٣].

أي: يقولون ما نعبدهم ليقربونا إلى الله.

قال ابن جزي: « ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ هذه الجملة في موضع معمولِ قولٍ محذوف » (٤).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ إِنَّ البقرة ] .

أي: وقلنا خذوا<sup>(ه)</sup>.

قال الطبري: «العرب من شأنها \_ إذا عرفَتْ مكان الكلمة ولم تشكّ أن سامعها يعرف، بما أظهرت من منطقها، ما حذفت \_ حذف ما كفي منه الظاهر

<sup>(</sup>١) الصاحبي في فقه اللغة ١٧٨. (٢) البحر المحيط ٣/٢٦.

<sup>(</sup>٤) التسهيل ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البرهان ١٩٦/٣.

من منطقها، ولا سيما! إن كانت تلك الكلمة التي حُذفت، قولاً أو تأويلَ قولٍ»(١).

## إلى غير ذلك من الأمثلة في حذف الفعل، ومن فوائد هذا الحذف:

- أن في حذف الفعل كما مرَّ في بعض المواضع: الإخبار عنه مرتين دون تَكرار له، كما قال تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ أَنفَطَرَتُ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ أَنفَطَرَتُ الله الفطرت الفطرت الفطرت.
- أن الاختصار في محلِّه أفضل من الإطالة، ووجودُ دليلٍ على الفعل المحذوف يُغني عن ذكره، وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل من عادات القرآن.
- يُستَدل على حذف الفعل بذكره في موضع آخر، كما قال تعالى: ﴿ وَلَينِ سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَلِيمُ (أَنَّ اللَّهُ وَلَينِ سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَلِيمُ (أَنَّ فَلَقَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْفَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ
- ـ أن في الحذفِ فوائد لا يؤديها الذكر، ومن ذلك: النص على المراد، ومطابقته باللفظ عند الجواب على السؤال، وكذلك الحصر.

قال الزركشي: «وأما المعنى فلا شك أنه يختلف، فإنه إذا قيل: من جاء؟ فقلت: جاء زيد، احتمل أن يكون جواباً، وأن يكون كلاماً مبتداً، ولو قلت: زيد، كان نصاً في أنه جواب، وفي العموم الذي دلت عليه مَن، وكأنك قلت: الذي جاء زيد، فيفيد الحصر، وهاتان الفائدتان إنما حصلتا من الحذف»(۲).

ـ أن الأكثرَ حذفُ الفعل في جواب السؤال، وعلى هذا فيُبحث عند ذكر الفعل عن سرّ في كل موضع.

ومن ذلك مثلاً: قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَةً قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱/۱٤٠.

أَشَأَهَا آوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ [يس]، ولعله \_ والله أعلم \_ للتأكيد على ما أنكروه من البعث (١) .

- أن الاشتغال بذكر المحذوف يُفضِي إلى تفويت المُهِم، وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللّهِ نَاقَةَ الله وَسُقِينَهَا شَيْكَهَا شَيْكَهَا شَيْكَهَا الله الشمس]، فقوله: ناقة الله تحذير، والتقدير: ذروا، وسقياها إغراء، والتقدير: الزموا(٢)، فحذف الفعلين اعتناء بالأهم، والله تعالى أعلم.

# \_\_\_\_\_\_ المطلب الثاني الله التاني الله التاني حذف المفعول به

من عادات القرآن حذف المفعول، وهو كثير في القرآن، والأصل لجواز الحذف أمن اللبس الذي يؤكَّدُ عليه في كل باب من أبواب الحذف.

قال ابن مالك:

وحذفُ ما يُعلم جائزٌ<sup>(٣)</sup>، ... ..........

فعادة القرآن حذف المفعول إذا كان الغرض من السياق الفعل لا المفعول.

#### ومن الأمثلة على ذلك:

\_ قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيْكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ ٱلرِّعِكَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ إِنَّ القصص].

حُذِف من هذه الآية خمسة مفاعيل؛ لوضوحها، ولأنها غير مرادة، وتقديرها: [يسقون مواشيهم]، [تذودان مواشيهم]، [لا نسقي مواشيها]. [يُصْدِر الرعاءُ مواشيهم]، [فسقى لهما مواشيهما].

ففي الآية إعراض عما ليس بمقصود؛ لأن الغرض أن يُعلم أنه كان من

(٢) ينظر: الإتقان ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان ٤٨/٤٨.

<sup>(</sup>٣) ألفية ابن مالك ١٨.

الناس سَقْي، ومِن الامرأتين ذَوْد، وأنهما قالتا لا يكون منا سقْي حتى يُصدر الرعاء، وأنه كان من موسى على بعد ذلك السَّقْي، وأما كون المسْقِي غنماً أو إبلاً أو غيرَ ذلك فخارج عن المقصود، ولا يترتب عليه عمل(١).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُّهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۞ [البقرة: ١٧].

لم يُذكر مفعول ﴿ يُضِرُونَ ﴾؛ لأن المقصود نفي الإبصار عنهم لا متعَلَّقُه (٢٠).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَكُنُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ ﴾ [الأعراف: ٣١].

حُذِف المفعول لأنه لم يُرَد الأكلُ من معين، وإنما أراد وقوع هذين الفعلين (٣).

- وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٤٢]. المراد أن إلههم لا يسمع ولا يبصر.

قال أبو حيان: «معمول: ﴿يَسَمَعُ ﴿ وَ﴿يُبُصِرُ ﴾ منسي ولا ينوى؛ أي: ما ليس به استماع ولا إبصار؛ لأن المقصود نفي هاتين الصفتين، دون تقييد بمتعلق»(٤).

- وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةًۗ﴾ [البقرة: ١١٨].

حُذِف هنا مفعول ﴿يَعْلَمُونَ ﴿ لَأَن المقصود نفي نسبة العلم إليهم، لا نفي علمهم بشيء مخصوص، فكأنه قيل: وقال الذين ليسوا ممن لهم سجية في العلم لفرط غباوتهم (٥٠).

#### ومن الأمثلة:

حذف المفعول إذا أريد بالفعل العموم.

- كما قال تعالى: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّمر: ٩]. حُذف المفعول ليدل - والله أعلم - على العلم العام المثمِر للعَمَل،

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٦/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ١/٥٣٦.

بدلالة سياق الآية، حيث أثنى فيها على القانت آناء الليل وهو عَمَلٌ بما علِمَه، بقوله تعالى: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَنِيْتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَيِّهِ مِّ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ (آ) ﴿ [الزُّمر].

قال ابن قتيبة: «وقال: ﴿أَمَّنَ هُو قَانِتُ ءَانَآءَ النَّلِ سَاجِدًا وَقَآبِمَا﴾ [الزُّمر: ٩]، ولم يذكر ضِدَّ هذا؛ لأن في قوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزُّمر: ٩]، دليلاً على ما أراد»(١).

\_ وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. فلم يُذكّر المفعول ليدل على العموم، ولو ذُكِر لنَقَص المعنى، فالمراد: أن الله تعالى وحده له الإحياء والإماتة (٢).

\_ وقـولـه تـعـالــى: ﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۞ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞﴾ [النَّجم].

حُذف هنا أربعة مفاعيل؛ لأنها مسوقة لبيان قدرة الله فلا حاجة للمفعول، بل المراد العموم.

قال الرازي: ﴿ أَضُحَكَ وَأَبَكَى ﴿ أَنَكَى اللَّهُ لا مفعول لهما في هذا الموضع؛ لأنهما مسوقتان لقدرة الله لا لبيان المقدور، فلا حاجة إلى المفعول.

يقول القائل: فلان بيده الأخذ والعطاء، يعطي ويمنع، ولا يريد ممنوعاً ومُعطَى (٣).

وقال البيضاوي: «لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره» (٤).

#### ومن الأمثلة:

حذف المفعول في رؤوس الآي.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبُذَ فِرِيقٌ مِّنَ عَندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبُذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَلِي اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَلِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٣٧. (٢) ينظر: البرهان ٣/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي ٥/٢٦٠.

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن ١٣٦، ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ٢٩/ ٢٨٠.

أي: كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله، أو نبى مرسل(١).

- وقوله تعالى: ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ ٱكَّاسِ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ ٱكْتَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

مفعول: ﴿ يَشُكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَحَذُوفَ، تقديره: نعمَه.

- وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمُ ۖ فَكَلَا تَجْعَلُواْ بِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّٰ ﴾ [البقرة].

فلم يُذكر متعلق: ﴿ تَعُلَمُونَ ﴿ لَكُ اللَّهُ ﴿ .

قال الزمخشري: «ويجوز أن يقدر: وأنتم تعلمون أنه لا يماثَل، أو وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله»(٢).

- وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْهَ يَشَدُ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَاكُمُو

لم يذكر المتعلق لإفادة العموم.

ـ وقوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَن ﴿ إِنَّكُ ۗ الضُّحَى].

\_ وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞﴾ [الضُّحي].

فحذف الضمير المنصوب، لمراعاة الفاصلة، والاختصار، وإفادة معنى أوسع، فيقدر: هداك وهدى بك.

قال ابن عثيمين: "ولم يأت التعبير \_ والله أعلم \_ فهداك؛ ليكون أشمل

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير البيضاوي ۱/ ۳۷۰. (۲) الكشاف ١/١٢٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ٢/ ١٢٩٢، البرهان ٣/ ١٦٧.

وأوسع، فهو قد هُدِي عليه الصلاة والسلام، وهَدَى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام، إذاً ﴿فَهَدَى﴾؛ أي: فهداك وهدى بك (١٠).

## ومن الأمثلة:

حذف المفعول إذا كان معلوماً من السياق.

- كما في قوله جل وعلا: ﴿وَأَذَكُم رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَرَبْحُ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ (اللَّهُ عَمران: ٤١].

حذف مفعول سبح للعلم به من سياق الآية؛ أي: وسبح ربك.

- وقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمَ يَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَّمَ يَسَمَاسًا فَمَن لَمَّ يَسَمَاسًا فَمَن لَمَّ يَسَمَاسًا فَمَن لَمَّ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ المجادلة].

حُذِف مفعول: ﴿يَجِدُ ومفعول: ﴿يَسْتَطِعُ للعلم به من سياق الآية، فالمراد: فمن لم يجد الرقبة، ومن لم يستطع الصيام.

\_ وقوله تعالى: ﴿وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَفِظِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدُ اللَّهُ لَمُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (إِنَّ ﴿ [الأحزاب: ٣٥].

أي: والحافظات فروجهن، والذاكرات الله كثيراً.

قال العكبري: «وأغنى المفعول الأول عن الإعادة»(٢).

ـ وقوله تعالى: ﴿ ٱلصَّكِبِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَدَنِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ يَا ٱلْأَسْحَارِ (اللَّٰ)﴾ [آل عمران].

حُذفت متعلقات هذه الأوصاف للعلم بها، فالمعنى: الصابرين على تكاليف ربهم، والصادقين في أقوالهم، والقانتين لربهم، والمنفقين أموالهم في طاعته، والمستغفرين الله لذنوبهم في الأسحار (٣).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ القصص].

<sup>(</sup>۱) تفسير جزء عم ٢٣٧. (٢) التبيان في إعراب القرآن ٢/ ١٠٥٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ٢/١٨٤.

مفعولا ﴿ تَزْعُمُونَ ﴿ يَكُ مُونَ ﴿ مَحَذُوفَانَ ، أَحَدَهُمَا الْعَائِدَ عَلَى الْمُوصُولَ ، والتقدير: تزعمونهم شركاء (١) ، والمحذوف في حكم المنطوق به ؛ فالدلالة عليه من وجهين: اقتضاء الفعل له ، واقتضاء الصلة إذا كان العائد (٢) .

قال السمين: «فحذف المفعولان معاً ثقة بدلالة الكلام عليهما»(٣).

\_ وقـولـه تـعـالـى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

أي: فاسْتَغْفَروه، فالمفعول محذوف لفهم المعنى (٤).

ومن الأمثلة:

حذف مفعول شاء وأراد.

وإذا حذف بعد [لَوْ] فهو المذكور في جوابها دائماً (٥).

- كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهُ بِ مِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٠]. مفعول شاء محذوف، تقديره: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم. لذهب بسمعهم وأبصارهم.

قال الزمخشري: «ومفعول شاء محذوف؛ لأن الجواب يدل عليه، والمعنى: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها، ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء وأراد لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب»(٢).

- وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيثُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

قال أبو حيان: «ومفعول: شاء محذوف؛ لدلالة الجواب عليه، التقدير: ولو شاء الله إعناتكم» $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير البغوي ٦/٢١٧، تفسير البيضاوي ٤/٣٠٠، البحر المحيط ١٢٣٣/.

<sup>(</sup>۲) ينظر: البرهان ۳/ ۱۶۳.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ٢١/ ٣٣٣، وينظر: تفسير أبي السعود ٧/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٦٤. (٥) ينظر: الإتقان ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ١١٩/١، وينظر: البحر المحيط ١/٢٢٦، تفسير أبي السعود ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>۷) البحر المحيط ٢/ ١٧٢.

\_ وقوله تعالى: ﴿ لَوُ شَآءَ رَبُنَا لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلَتُمُ بِهِۦ كَفُرُونَ ۞﴾ [فصّلت: ١٤].

مفعول شاء محذوف؛ أي: لو شاء ربنا إرسال الرسل(١).

\_ وقـوك تـعـالـى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا النَّحَلَ].

مفعول شاء محذوف؛ لِدَلالة: ﴿لَهَدَنَكُمْ ﴾؛ أي: ولو شاء هدايتكم (٢). - وقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ هَلَاهِ عَنْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ اللهِ السَّ

مفعول شاء محذوف، يدل عليه الشرط؛ لأن مَن: شرطية؛ أي: فمن شاء أن يتخذ سبيلاً اتخذه إلى ربه (٣).

والأمثلة في كتاب الله تعالى كثيرة جداً (٤).

قال الزركشي: "والحكمة في كثرة حذف مفعول المشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا مثيلة الجواب؛ ولذلك كانت الإرادة كالمشيئة في جواز اطراد حذف مفعولها؛ كقوله: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفَوْهِمٍ ﴾ كالمشيئة في جواز اطراد حذف مفعولها؛ كقوله: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفَوْهِمِم ﴾ [الصّف: ٨]، وإنما حذفه؛ لأن في الآية قبلها ما يدل على أنهم أمِروا الكذب (٥٠)؛ وهو بزعمهم إطفاء نور الله، فلو ذكر أيضاً لكان كالمتكرر؛ فحُذِف وفسِّر بقوله: ﴿ لِيُطْفِعُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفَوْهِمٍ فَ وكان في الحذف تنبيه على هذا المعنى الغريب (٢٠).

ويستثنى من هذه العادة إذا كان مفعول الإرادة عظيماً أو دعا إليه السياق فإنه لا يحذف، ومثاله:

\_ قول الله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَآصَطَفَىٰ مِمَّا يَخَـٰلُقُ مَا يَشَآهُ سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِـٰدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ آلَهُ الزُّمرِ ].

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/٤٦٣.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٩/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) أُمِروا: أي: أكثروا، معجم مقاييس اللغة ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٦) البرهان ٣/١٦٨، ١٦٩، وينظر: الإتقان ٢/١٢٥.

في الآية رد على الكفار في قولهم: اتخذ الله ولداً بما يطابقه في اللفظ؛ ليكون أبلغ في الرد، ولو حذفه فقال: [لو أراد الله لاصطفى] لم يظهر المعنى المراد؛ لأن الاصطفاء قد لا يكون بمعنى التبني، ولو قال: لو أراد الله لاتخذ ولداً لم يكن فيه ما في إظهاره من تعظيم جرم قائله (۱).

\_ وقوله تعالى: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَن نَنَّخِذَ لَهُوا لَاَتَّخَذُنَهُ مِن لَّدُنَا إِن كُنَّا فَعِلِينَ لَا يَكُو الْأُنبياء].

فذكر المفعول هنا لعود الضمير عليه، فلو حُذف لم يكن للضمير ما يعود عليه (۲)، وهذا التعليل هو ما رجحه أبو حيان (۳).

والمتأمل في مواضع الحذف للمفعول به في القرآن يجدُ إعجازاً عظيماً، ومتعةً تقوده إلى جمالية اللغة وأساليبها.

#### ومن الحِكم في حذف المفعول به:

- أن المفعول به ليس عمدة في الكلام، ولذلك ساغ حذفه عند أمن اللبس.

قال ابن مالك:

وحَذَفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إن لم يَضِر<sup>(٤)</sup>

أن حَذْف المفعول يُفيد التعميم مع الاختصار، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لم يُذكر في هذه الآية مفعول يدعو؛ لإفادة العموم.

قال الزركشي: «أي: كل أحد؛ لأن الدعوة عامة، والهداية خاصة» (٥). ويكثر هذا التعميم في رؤوس الآي كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف ١/٩١١، البرهان ٣/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان ٣/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٢٢٦٦، وقال البعض: سبب الذكر غرابة مفعول الإرادة. ينظر: البرهان ٣/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ألفية ابن مالك ٢٩.

<sup>(</sup>٥) البرهان ٣/١٦٥، وينظر: تفسير أبي السعود ٤/١٣٧، تفسير السعدي ٣٦٢.

- إذا كان المراد إثبات المعنى الذي دل عليه الفعل دون المتعلق، فلا يُحتاج إلى ذكر المفعول؛ لأنه غير مقصود، أو لا يترتب عليه عمل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ [الأعراف: ٣١].
- أن في حذف المفعول به إيثار الاختصار عند قيام القرينة، وعدم التكرار.

كسبقِ ما يدل على المفعول، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ ۗ وَعِندَهُۥ أُمُ الْكِتَكِ (آلِ) [الرعد]؛ أي: ويثبت ما يشاء.

وكذا رعاية الفواصل عند وضوح المعنى، ومنه قوله تعالى: ﴿سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ (أَنَا﴾ [الأعلى]؛ أي: يخشى الله.

- ومن فوائد حذف المفعول: البيان بعد الإبهام، كما في مفعول المشيئة والإرادة، لتمام المعنى، ووضوحه، والبيان بعد الإبهام أوقع في النفس، والله تعالى أعلم.



## حذف الصفة أو الموصوف

#### وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: حذف الصفة.
- المطلب الثاني: حذف الموصوف.



الصفة: هي التابع الذي يكمل متبوعه؛ بدلالته على معنىً فيه، أو فيما يتعلق به (١).

وقد حُذفت الصفة في القرآن لمَّا قام الدليلُ عليها.

قال ابن مالك:

وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلْيَ جُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلّ (٢)

وهذه قاعدة معروفة تقدمت في حذف المبتدأ، وحذف ما يعلم جائز، وهي في الحقيقة ضابط من ضوابط النحو، والمراد هنا: أن الذي عُلِم من المنعوت والنعت يجوز حذفه (٣).

قال الطبري: «كل كلام نُطِق به \_ مفهوم به معنى ما أُريد \_ ففيه الكفاية من غيره»(٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: التعريفات ۱۳۳، الكليات ۱۵۱۰، ضياء السالك ۳/ ۱۲۹، وتسمى: النعت، والوصف.

<sup>(</sup>٢) ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل ٢/ ١٧٧ بيت (٥١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٤٥، ١٤٦، شرح ابن عقيل على الألفية ٢/١٧٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢/١٦٠.

وقال الزركشي في حذف الصفة: «وأكثر ما يرِدُ للتفخيم والتعظيم في النكرات، وكأنّ التنكير حينئذ عَلَم عليه؛ كقوله تعالى: ﴿أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِاَيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَلَمْ اللَّهُمُ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزُنًا اللَّهِ [الكهف]؛ أي: وزناً نافعاً»(١).

فَتُحذَف الصفة في القرآن إذا دلَّ عليها دليل من سياق الآية. ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ إِلَّهُ ۗ [الكهف: ٧٩].

أي: سفينة صالحة، وهذا التقدير يقتضيه السياق اللفظي؛ لأن عموم قوله: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ﴿ الله يَقتضي أَخذَ الملكِ للمعيبةِ والصحيحة معاً (٢)؛ فلا فائدة في خرق السفينة، فتقديرُ الصفةِ إيضاحٌ للغاية من خرقها، فالخَضِر أراد أن يعِيبَها ليجعلَها غير صالحة في نظر الملك، ولم يُرِد إخراجَها عن كونها سفينة، فعُلِم من السياق أن هناك حذفاً.

وقد قُرئ في غير المتواتر: (وَكَانَ أَمَامَهُم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عَصْباً) (٣).

وفيها دليل على الصفة المحذوفة.

قال الطبري: «لأن وراءهم ملكاً يأخذ كل سفينة غصباً؟ قيل: إن معنى ذلك، أنه يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً، ويدع منها كلّ معيبة، لا أنه كان يأخذ صحاحها وغير صحاحها، فإن قال: وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله: ﴿فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهُ [الكهف: ٧٩] فأبان بذلك أنه إنما عابها؛ لأن المعيبة منها لا يعرض لها، فاكتفى بذلك من أن يقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً، على أن ذلك في بعض القراءات كذلك»(٤).

ـ وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش].

(١) البرهان ٣/ ١٥٥. (٢) ينظر: دفع إيهام الاضطراب ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبري ١٨/١٨، معاني القرآن للنحاس ٤/٢٧٧، النشر ١٤/١، الإتقان ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٨/ ٨٤.

أي: جوع شديد، وخوف عظيم (١)، وفي هذا كمال نعمة الله عليهم؛ والآية في سياق الامتنان عليهم.

\_ وقــولــه تــعــالـــى: ﴿قُلُ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمَّ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوَرَانَةَ وَٱلْإِنجِيــلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَبِّكُمُ ۗ﴾ [المائدة: ٦٨].

أي: لستم على شيءٍ نافع (٢).

قال ابن عطية: ﴿ ﴿ لَسَتُمْ عَلِّي شَيْءٍ ﴾؛ أي: على شيءٍ مستقيم "(٣).

وقال البقاعي: «﴿لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾؛ أي: سارٌ، أو يعتد به من دنيا ولا آخرة»(٤).

ـ وقوله تعالى: ﴿مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشُرَابٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قال الرازي: «والتقدير: بفاكهة كثيرة، وشراب كثير<sup>»(٥)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبَرُ مِنْ أُخْتِها ﴾ [الزُّخرف: ٤٨]؛ أي: أكبر من أختها السابقة (٦).

قال ابن جزي: «فالمراد: أكبر من أختِها المتقدمة عليها» $^{(V)}$ .

وقوله: أختها؛ أي: التي مثلها.

قال الزمخشري: «وهذه صفةً كل واحدة منها؛ فكان المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات على سبيل التفصيل والاستقراء، واحدةً بعد واحدة»(^).

### ومن الأمثلة:

حذف الصفة إذا دل عليها العرف أو العقل<sup>(٩)</sup>.

ـ كما في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ ٱلْتَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا﴾ [البقرة: ٧١].

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان ٣/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب ٥٩٠، الجدول في إعراب القرآن ٢٥/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٥. (٤) نظم الدرر ٢/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير الرازي ٢٦/ ١٩١. (٦) ينظر: مغنى اللبيب ٥٩٠.

<sup>(</sup>V) التسهيل ٢

<sup>(</sup>٩) ينظر: البرهان ٣/١٥٦.

أي: الحق الواضح، وإلا كان مفهومه كفراً (١)؛ لأنه يدل على أنهم اعتقدوا فيما تقدم من الأوامر أنها ما كانت حقّاً، وليس كذلك بل المراد: الآن اتضحت حقيقة ما أُمرنا على تقدير الصفة فلا يكون كفراً (٢).

\_ وقـولـه جـل وعـلا: ﴿قَالَ يَـنُوحُ إِنَّهُ, لَيْسَ مِنْ أَهْلِكٌ ۚ إِنَّهُ, عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٍ﴾ [هود: ٤٦].

والمراد: ليس من أهلك الناجين (٣)، فحُذِف الوصف لكونه معروفاً ضمناً، فهو ابنه من النسب حيث نادى فقال: ﴿وَنَادَىٰ ثُوحٌ رَّبَهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ أَمْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَالَا الْمُولِ وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَهُودًا .

وعن ابن عباس رضي قال: «ما بغت امرأة نبي قط وقوله: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ يقول: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك»(٤).

قال السمرقندي: «إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم»(٥).

\_ وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِ كَا الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَا (إِنَّا الكهف]؛ أي: وزناً نافعاً (٢٠).

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُعُرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعُين (إِنَّا) [طه].

والذي لا يموت يحيا، والذي لا يحيا يموت، ولكن المعنى: لا يحيا حياةً طيبةً يُعتَد بها، ولا يموت موتاً مريحاً، فكأن الإحياء للعذاب ليس بحياة معتدِّ بها(٧).

\_ وقوله سبحانه: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشُوهُمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى اللبيب ٥٩١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللباب في علوم الكتاب ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل ١/٤٩٩، البرهان ٣/١٥٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ١٥/٣٤٣، وينظر: الدر المنثور ٨/٧٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير السمرقندي ٢/١٥٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البرهان ٣/ ١٥٥، الإتقان ٢/ ١٣٥، روح المعاني ٣٠/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط ٦/٤٤٢.

فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ آلَ عمران].

فالمراد: الناس الذين يعادونكم (١)؛ لأنه لا يُتَصوَّر أن المراد به كل الناس، وإنما هو مخصوص بأتباع الشيطان، بدلالة الإشارة إليه في الآية التالية حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّهَا مَاناً.

\_ وقـوكـه تـعـالــى: ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ ء قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ ﴿ اللَّهُ اللّ

أي: قومك المعاندون<sup>(٢)</sup>، فالواقع أن من القوم من صدق به، فلا بد من تقييد القوم المكذبين بصفة معلومة.

## وبعد تأمل مواضع حذف الصفة في القرآن تبين لي ما يأتي:

١ ـ أن حذف الصفة لا يكون إلا في صفة تقدمها ما يدل عليها، أو تأخَرَ عنها، أو فُهم ذلك من دليل خارج عنها.

٢ ـ أن حَذْف الصفةِ وإقامة الموصوف مقامَها أقلُّ استعمالاً من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ لأن الصفة إذا حُذفت لا تُعلم إلا بدليل بخلاف حذف الموصوف فإنه يُعرف بمجرد الصفة.

" - أن الصفة تُحذَف للتفخيم والتعظيم، والمدح والثناء، كما تقول: كان والله رجلاً؛ أي: رجلاً فاضلاً أو كريماً أو شجاعاً أو نحوها من الصفات، وتقول: زرته فوجدته إنساناً؛ أي: إنساناً عظيماً أو سمحاً أو ما أشبهه، كما قال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ﴾ [النساء: ٧٩]؛ أي: رسولاً كاملَ الصفات، وهذا واضح من دلالة الحال، وعليه فلو خَلَت الصفة من دلالة اللفظ أو الحال فإن حذفها لا يجوز.

إن هذا الباب فيه من اللطائف المعنوية ما لا يمكن التعبيرُ عنها بالألفاظ، فتشحذُ أذهان العلماء للبحث والتأمل، ليجدوا الإعجازَ بالإيجاز

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان ٣/١٥٦.

وكمال المعاني، فما أجمل هذه اللغة، وما أحسن أساليبها، وسبحان من أنزل كلامه بلسان عربي مبين.

٥ ـ أن القرآن كلام جامع مانع، بيّن الله تعالى في كتابه وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولم يذكر صفاتها، بل بيّنها النبي على بياناً شافياً كافياً، قال جل وعلا: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمُ لَعَلَّهُمُ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلْهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلْهُمْ وَلَعَلَيْهُمْ وَلَعَلِيْهِ وَلَعَلِيْهِ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَيْهُمْ وَلَعَلَيْهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَيْهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَيْهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَيْهُمْ وَلَعُلُهُمْ وَلَعَلَمُ وَلَعِلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَيْهِ وَلَعَلَاهُمُ وَلَعَلَيْهُمْ وَلَوْلَهُ وَلَوْلُولُونَا لِلْكُونِ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَهُمْ وَلَعَلَهُمُ وَلَعَلَيْهُمْ وَلَعَلَهُمُ وَلَعَلَهُمُ وَلَعَلَهُمُ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعْلَهُمْ وَلَعُلُوهُمْ وَلَعْلَهُمْ وَلَعُلِهُمْ وَلَهُ وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعْلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَلَعُلُوهُ وَلَهُ وَلَعُلُوهُ وَلَعُلُوهُ وَلَعْلَهُ وَلَعُلُوهُ وَلَهُ وَلَعْلَهُ وَلَعْلَهُ وَلَهُ وَلَا قُلَا فَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا قُولُوا لَهُ وَلَوْلُوا لَهُ وَلَهُ وَلَهُوا لَعُلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُولُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُه

وكما قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَْ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ [البقرة: ١٨٥].

المراد: فمن شهد منكم الشهر مسلماً مكلفاً قادراً مقيماً فليصمه.

كل هذه الصفات لمَّا دل عليها الإجماع والسُّنَّة، جاز حذفها.

قال الزمخشري: «﴿فَلْيَصُمُهُ والمعنى: فمن شهد منكم في الشهر فليصم فليصم فيه؛ يعني: فمن كان منكم مقيماً حاضراً لوطنه في شهر رمضان فليصم فيه»(٢).

فمِن بلاغة القرآن: الإيجازُ مع الإفهام، والتقت ببلاغة الرسول عليه؟ فاكتمل البيان.

قال الطبري: «إنّ مما أنزل الله من القرآن على نبيه على ما لا يُوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول على وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أمره \_ واجبه ونَدْبِه وإرْشاده \_ وصنوفِ نَهيه، ووظائفِ حقوقه وحدوده، ومبالغ فرائضه. . "(").

وقال القرطبي: «فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان، وأرفع درجات الإيجاز والبيان»(٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير السعدي ٧٤. (٢) الكشاف ٢/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١/٧٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١/٧٧.

# 

حذف الموصوف كثير في القرآن، وكذا في لغة العرب؛ لأن الموصوف يُعرَف غالباً بذكر الصفة، أما الصفة فإذا حُذفت لم تُعلم إلا بدليل، ولهذا كان حذف الصفة أقل (١١)، فالمراد منها بيان الموصوف.

قال ابن هشام: «ويجوز بكثرة حذفُ المنعوت إن عُلِم، وكان النعت صالحاً لمباشرة العامل نحو: ﴿أَنِ ٱعْمَلُ سَكِغَنتِ﴾ [سبأ: ١١]»(٢).

ولا يُحذَف الموصوف إلا إذا كانت الصفة خاصة بالموصوف (٣)؛ حتى يحصل العلم بالموصوف.

## وأمثلة حذف الموصوف وإقامة الصفة مكانه كثيرة في القرآن، ومنها:

\_ قـوك تـعـالـى: ﴿وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأَ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيكتِ إِلَّا تَخْرِيفًا ((الإسراء: ٥٩].

أي: وآتينا ثمود الناقة آيةً مبصرةً.

فإنه لم يرد أن الناقة كانت مبصرة، ولم تكن عمياء، وإنما أُريد آية مبصرة فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه، بدليل آخر الآية: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (أَنِيهُ).

- ـ وقوله تعالى: ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ الإنسان]. أي: وجنة دانية (٤٠).
  - ـ وقوله تعالى: ﴿ اَلِمِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٣].
  - فالكاف صفةٌ لمحذوف؛ أي: آمنوا إيماناً مثل إيمان الناس.
    - \_ وقوله تعالى: ﴿قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ [البقرة: ١٣].

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن عقيل ١٧٨/٢. (٢) أوضح المسالك ٣/ ١٤٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون ١/ ١٤١، البرهان ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان ٣/١٥٥.

أي: أنؤمن إيماناً كإيمان السفهاء(١).

قال العكبري: «﴿كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاشُ﴾، الكاف في موضع نصب صفةٌ لمصدرٍ محذوف؛ أي: إيماناً مثل إيمان الناس، ومثله: ﴿قَالُوا أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ السُّفَهَآةُ﴾»(٢).

فُحُذِف الموصوف فيها وأقيمت الكاف التي هي صفته مقامه.

وعلى هذا أكثر ما جاء في القرآن من قوله: ﴿كُمَّا ﴾ (٣).

\_ وقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا هَـٰتَوُلِآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويَنَاۤ أَغُويَنَاهُمُ كَمَا غَوَيْناً تَبَرَّأَنآ إِلَيْكَ مَا كَانُواً إِيَّانَا يَعْبُدُوكَ ﴿ إِنَّا ﴾ [القصص: ٦٣].

قال الزمخشري: «[كَمَا] الكاف صفة مصدر محذوف، تقديره: أغويناهم، فغووا غياً مثل ما غوينا»(٤).

ومثله قال الرازي<sup>(ه)</sup>.

قال النحاس: «﴿كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر؛ أي: سؤالاً كما سئل موسى»(٦).

ومثله قال العكبري(٧).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرٍ ۞ [القمر].

\_ وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (١٩٤٠) ﴿ [الواقعة].

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ١/١٩٠.

<sup>(</sup>٢) التبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٠، ينظر: تفسير النسفي ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣/ ٤٣٠. (٥) تفسير الرازي ٧/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن ١/ ٢٥٥. (٧) التبيان في إعراب القرآن ١/ ١٠٤.

<sup>(</sup>۸) ينظر: البرهان ٣/١٥٥.

أي: حق العلم اليقين.

قال الفراء: ﴿ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿ قَ اللهِ وَالحَبِ هُو الحَصيد، وهو مما أَضيف إلى نفسه، مثل قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ قَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

- وقوله جل وعلا: ﴿وَنَرَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَدَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّنَتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (إِنَّ) ﴿ [ق].

التقدير: حبَّ النبت الحصيد، وهو كل ما يحصد (٢).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ إِنَّكُ ۗ [الصَّافات].

أي: حور قاصرات $^{(7)}$ .

ـ وقوله تعالى: ﴿ٱلْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ [النور: ٢٦].

قيل المراد: النساء الخبيثات للرجال الخبيثين.

قال ابن تيمية: «النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والنساء الطيبات للرجال الطيبين» (٤٠).

وقال أبو حيان: «والظاهر أن ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ ﴾ وصف للنساء، وكذلك ﴿ ٱلطَّيِّبُثُ ﴾؛ أي: النساء الخبيثات للرجال الخبيثين ويرجحه مقابلته بالذكور» (٥٠).

وقيل: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول، وهو قول أكثر المفسرين (٢)، ورجحه الطبري ( $^{(V)}$ )،

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن ٧٦/٣. (٢) ينظر: تفسير القرطبي ٦/١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى اللبيب ٥٨٩، البرهان ٣/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) جامع المسائل ٤/١٤٢، مجموع الفتاوى ١٤٢٢.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٦/٤٠٥، وينظر: التسهيل ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير البغوى ٦/ ٢٨، الكشاف ٣/ ٢٢٩، تفسير القرطبي ٢١١/١٢.

<sup>(</sup>V) تفسير الطبري ١٩/١٩.

والنحاس(١).

وعلى كلا القولين فالموصوف محذوف والخلاف في تقديره.

ـ وقــوكــه تــعــالــى: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ اَلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ اَلزَّكُوٰةً وَذَلِكَ دِينُ اَلْقَيْمَةِ ﴿ إِنَّ اللِّيّنَةِ ].

أي: دين الملة القيِّمة (٢).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ ﴿ إِنَّ ﴾ [سبأ: ١٣].

أي: العبد الشكور $^{(n)}$ .

\_ وقوله تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلُ سَنِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي السَّرَدِّ وَاَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَنَا ﴾ [سبأ].

أي: دروعاً سابغاتٍ (١٤).

ـ وقوله جل وعلا: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأُ ﴾ [يوسف: ١٠٩].

على تقدير: ولدار الساعةِ الآخرةِ، فتكون الآخرة صفة للساعة المضمرة، وليست الدار مضافةً إلى الآخرة؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته (٥).

قال الزمخشري: «ولدار الساعةِ، أو الحالِ الآخرةِ»(٦)، ومثله قال الرازي (٧).

وقال السمين: «قولُ البصريين وهو أنه من باب حَذْف الموصوف وإقامةِ الصفةِ مُقامه، والتقدير: ولَدارُ الساعةِ الآخرة، أو لدار الحياة الآخرة، يدلُّ عليه: ﴿ وَمَا اَلْحَيَوْةُ اَلدُّنُيَا ﴾ [آل عمران: ١٨٥]» (٨).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٤/٥١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب ٥٨٩، البرهان ٣/٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان ٣/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٢/ ١٥٢٤، مغنى اللبيب ٥٨٩، الإتقان ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أوضح المسالك ٢/٣٠٣، تفسير النسفي ١/٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٢/ ٤٨٠. (٧) ينظر: تفسير الرازي ١٦٧/١٢.

<sup>(</sup>۸) الدر المصون ۶/۲۰۰.

#### ومن الأمثلة في حذف الموصوف:

- جميع ما جاء في القرآن من قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا ٱلصَّلِكَتِ ﴾ [البقرة: ٢٥]. فالتقدير: وعملوا الأعمال الصالحات (١٠).

قال الألوسي: «﴿ عَامَنُوا ﴾ بما وجب الإيمان به، ﴿ وَعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ الصَّالِحَتِ ﴾ على الوجه الذي أمروا به (٢٠٠٠).

\_ كما أن السيئات في قوله تعالى: ﴿وَكَفِرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا﴾ [آل عمران: ١٩٣].

ـ وقوله تعالى: ﴿ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَكِيَّاتِكُمُ ﴾ [النساء: ٣١].

أى: الخصال السيئات.

## وبعد التأمل في كثرة حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ تبين لي:

١ ـ أن أمثلة حذف الموصوف في القرآن لا حصر لها؛ مما يدل على أن هذا الحذف معلوم من السياق لأهل العربية، فجُمِع في حذف الموصوف المعلوم: الإيجاز البليغ.

٢ ـ عناية العلماء بجمع المواضع التي حُذف فيها الموصوف، وإفراد مباحث خاصة بحذف الموصوف.

٣ ـ نُقِل الإجماع على وجوده في القرآن، وفي هذا تأكيد لأهمية دراسة هذا الأسلوب.

قال مكي ـ عن إقامة الصفة مقام الموصوف ـ: "وقد جاء هذا في القرآن بإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَبَعَكُلُ فِيهَا رَوَسِى ﴾ [فصّلت: ١٠]، ولم يقل: جِبَالاً رَوَاسِي، وقال: ﴿أَنِ اعْمَلُ سَنِعَنْتِ ﴾ [سبأ: ١١]، ولم يقال: دُرُوعاً سَابغاتٍ ﴾ [سبأ: ١١]، ولم يقال: دُرُوعاً سَابغاتٍ ﴾ [سبأ: ٢١]، ولم يقال: دُرُوعاً سَابغاتٍ ﴾ [سباناتٍ ﴾ [سبانات ﴾ [سباناتِ ﴾ [سبانِ اللهُ اللهُ عند عند اللهُ عند الهُ عند اللهُ عند اللهُ

٤ ـ أن من أكثر مواضع حذف الموصوف، إذا كان في سياق النداء وإذا
 كان الموصوف مصدراً.

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٥/ ٣٧٣٤، تفسير ابن كثير ٦/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٢/ ٣٧٩. (٣) الهداية إلى بلوغ النهاية ١/ ٣٣١.

#### فمثال الأول:

ـ قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ [الزُّخرف: ٤٩].

تقديره: يا أيها الرجل الساحر(١).

\_ وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ١٠٤].

تقديره: يا أيها القوم الذين آمنوا.

#### ومثال الثاني:

\_ قوله تعالى: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ. يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَتَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

تقديره: ومن تاب وعمل عملاً صالحاً.

والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَالِحًا فَأُولَتِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَتِ وَكَانَ اللَّهُ عَنْورًا رَّحِيمًا (إِنَّا ﴾ [الفرقان].

\_ وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ [البقرة: ٨٣].

أي: قولاً ذا حُسْنٍ فحُذِف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه بعد حذف المضاف.

قال العكبري: «والضمُّ على تقدير حذف مضاف؛ أي: قولاً ذا حُسْنٍ»(٢). وقال أبو حيان: «حُسناً نعت لمصدر محذوف؛ أي: قولاً ذا حُسْن $^{(7)}$ .

٥ ـ في حذف الموصوف اكتفاءٌ بأحدِ لَفظين بينهما تلازمٌ وارتباط، ليس
 كيف ما اتفق؛ بل لأن فيه نكتة تقتضى الاقتصار عليه.

7 ـ من أسباب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه: ووضوح دلالة الصفة على الموصوف؛ لخصوصيتها به، أو لتعظيمه وتفخيمه؛ لما في الحذف من الإبهام، أو العكس من إرادة الإهانة والتحقير بعدم ذكر الموصوف إهمالاً وتجاهلاً، والذي يُفسر هذا السياق.

<sup>(</sup>۱) ينظر: البرهان ۳/ ۱۰۵. (۲) التبيان في إعراب القرآن ۱/ ۸٤.

<sup>(</sup>٣) البحر المحبط ١/٥٤٤.



## حذف المضاف أو المضاف إليه

#### وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: حذف المضاف.
- المطلب الثاني: حذف المضاف إليه.



المضاف: اسم يعرب حسب موقعه من الجملة، ولا يكْمُل معناه إلا بوجود المضاف إليه، والمضاف يُحذَف كثيراً في القرآن ويُقام المضاف إليه مقامه عند وجود قرينة، من باب الإيجاز والاختصار (١١).

قال ابن قتيبة: «باب الحذف والاختصار، من ذلك: أن تَحذفَ المضاف وتُقيمَ المضاف إليه مقامه، وتجعلَ الفعل له.

كقوله تعالى: ﴿وَسُئِلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٦]؛ أي: سل أهلها.

﴿ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٩٣]؛ أي: حبه ١ (٢).

وقال ابن جني في حذف المضاف: «وأمّا أنا فعندي أنّ في القرآن مِثْل هذا الموضع نيِّفاً على ألْفِ موضِع، وذلك أنه على حذفِ المضافِ لا غير»(٣).

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن ١٣٣.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ٢١١١/١.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/١٩٢.

وقال في موضع آخر: "وحَذْفُ المضاف في القرآن والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة، وأستغفر الله، وربما حَذفت العرب المضاف بعد المضاف مكرراً؛ أُنساً بالحال ودلالة على موضوع الكلام؛ كقوله وَ لَكُلْ: ﴿فَقَبَضْتُ قَبَضْتُ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ ﴿ الله على عن أثر حافر فرسِ الرسول ﴿ (١) الرسول (١) .

وقال الزركشي: «حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو  $(^{(Y)}$ .

حما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ
 مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

حُذِف المضاف وتقديره: ولكن البرَّ برُّ من آمن بالله واليوم الآخر (٣).

قال الرازي: «ولكن البرَّ برُّ مَن آمن بالله؛ فحُذِف المضاف، وهو كثير في الكلام»(٤).

وعند تأمل كتاب الله تعالى نجد حَذْف المضاف في مواضع من أهمها:

أولاً: إذا نُسب الحكم شرعي إلى ذات، فإن المضاف محذوف؛ لأن التكليف لا يقع على الذوات وإنما على الأفعال.

#### ومن الأمثلة على ذلك:

\_ قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أُمَّهَ لَكُمُ وَبَنَا ثُكُمُ وَأَخَوَتُكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣]. والمراد: حُرم عليكم نكاحُ أمهاتكم، لدلالة السياق عليه (٥٠).

قال أبو حيان: «وليس هذا من المجمل، بل هذا مما حُذِف منه المضاف لدلالة المعنى عليه؛ لأنه إذا قيل: حُرم عليك الخمر، إنما يفهم منه شربها، وحرمت عليك الميتة؛ أي: أكلها، وهذا من هذا القبيل، فالمعنى: نكاح أمهاتكم، ولأنه قد تقدم ما يدل عليه وهو قوله: ﴿وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآ وَكُمُ

<sup>(</sup>۱) المحتسب ١/ ١٨٧. (٢) البرهان ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/٢١٢. (٤) تفسير الرازي ٥/٣٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبري ٦/ ٣٧٠، تفسير ابن كثير ٢/ ٨٨٤.

مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ. كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ﷺ (النساء]»(١).

والحذف للمضاف هنا أفاد العموم، فيشمل التحريم للنكاح ومقدماته من قول أو فعل $\binom{(7)}{}$ .

\_ وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمُ عَيْرَ نُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾ [المائدة: ١]؛ أي: أحلت لكم منافع بهيمة الأنعام.

- ومثله قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ مِّ اللَّهَا اللهِ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِ

هذه فيها حذف مضافين، والتقدير: منافع بهيمة الأنعام، فالمضاف الأول دل عليه عدم وقوع الحِلّ على الذوات، والمضاف الثاني دلت عليه آية سورة المائدة: ﴿أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ [المائدة: ١](٣).

قال الشنقيطي: «وحذف المضاف كثير في القرآن كقوله: ﴿وَسَّكِلِ ٱلْقَرْيَةَ النَّيِ كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَبَلْنَا فِيهَا ﴾ [يوسف: ٨٦]، وقوله: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَلَيْ يَكُمُ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ﴾ أَمُهَ ثُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ﴾ [النساء: ٣٣]؛ أي: نكاحها، وقوله: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣]؛ أي: أكلها، ونحو ذلك» (٤٠).

- وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجِنزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣]. أي: أكلُ الميتة (٥).

قال أبو حيان: «وأسند التحريم إلى الميتة، والظاهر أن المحذوف هو

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢١٨/٣. (٢) ينظر: الواضح لابن عقيل ٢/٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ملاك التأويل ١٥٨/١. (٤) أضواء البيان ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٣/١٥٧٨، والخلاف جار في حكم الانتفاع بها، والآية دليل لمن حرم؛ حملاً لحذف المضاف على العموم في الحكم، ينظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ١٠٤/١، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ٤/٥: «وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعائشة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك».

الأكل؛ لأن التحريم لا يتعلق بالعين »(١).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا﴾ [الأنعام: ١٣٨].

المراد: منافع ظهورها، فيتناول الركوب والتحميل عليها(٢).

ثانياً: حذف المضاف إذا عُلِّق فيه الطلبُ على ما قد وقَع.

\_ كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَنُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودُّ ﴾ [المائدة: ١].

ـ وقـوك تـعـاكـى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّم ۚ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ النحل].

فالعقد وعهد الله أمرٌ واقعٌ لا يتعلق فيهما نقض ولا وفاء؛ وإنما المراد: الوفاء بمضمونها ومقتضاها، وعلى هذا فالتقدير على حذف المضاف: أوفوا بمقتضى العقود والعهود (٣).

ثالثاً: حذف المضاف إذا عُلِّق الفعل على ذات لا يمكن إسناده إليها.

ـ كقوله تعالى: ﴿ حَقَّى إِذَا فُلِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ لَنَّ ﴾ [الأنبياء].

على تقدير حذف المضاف؛ أي: سدُّ يأجوج ومأجوج.

قال أبو حيان: ﴿ فُلِحَتُ يَأْجُوجُ ﴾ على حذف مضاف؛ أي: سد يأجوج ومأجوج»<sup>(٤)</sup>.

وقال القرطبي: «وفي الكلام حذف؛ أي: حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج، مثل: ﴿وَسُئِلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٦]" (٥).

ـ وقـولـه تـعـالـي: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٤].

على تقدير حذف المضاف الذي يتضح من السياق؛ أي: شعرُ الرأس. قال البغوي: «أي: ابيض شعر الرأس»(٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب ٥٨٥. (١) البحر المحيط ١/٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ١/٣١٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوى ٢١٨/٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى اللبيب ٥٨٥. (٥) تفسير القرطبي ٢١/ ٣٤١.

وقال ابن عاشور: «وأصل النظم المعتاد: واشتعل الشيب في شعر الرأس»(۱).

\_ وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَاكِ سَبِيلًا (إِلَا سُبِيلًا (الإسراء: ١١٠].

والمراد: بقراءة صلاتك(٢).

قال الزمخشري: «بصلاتك: بقراءة صلاتك على حذف المضاف؛ لأنه لا يُلسى»(٣).

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَايِلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الأعراف].

فالمراد: أهل قرية (٤)؛ لدلالة السياق، ولأن القرآن بين أن المراد بها السكان، كما قال تعالى: ﴿أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْشُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ السكان، كما قال تعالى: ﴿أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْشُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ السكان (٥). [الأعراف]، فجعل القرى هم السكان (٥).

إلى غير ذلك من الأمثلة في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في كتاب الله (٦).

## إن حذف المضاف فيه إيجاز اللفظ مع تمام المعنى، ومن حِكَمه:

- قصْدُ المبالغة كما في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ عَمْ اللهَ عَمْ اللهَ عَرْفُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ عَمْ اللهَ عَمْ اللهَ عَمْ اللهَ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ ال

فالمضاف هنا محذوف؛ أي: عرضها مثل عرض السماوات والأرض.

وقد دل على هذا الحذف آية الحديد حيث يقول تعالى: ﴿ سَابِقُوا ۚ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٠/١٦. (٢) ينظر: ياقوتة الصراط ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/ ٦٥٥، وينظر: تفسير البيضاوي ٣/ ٤٧٢، تفسير أبي السعود ٥/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجدول في إعراب القرآن ٣٠/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ١١٣/٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر للاستزادة: تأويل مشكل القرآن ١٣٣، مغنى اللبيب ٥٨٥، البرهان ٣/١٤٦.

وَرُسُلِهِ ﴾ [الحديد: ٢١](١).

- وضوح المعنى؛ كما في تعليق الحرمة والإباحة بالأعيان، فالمراد: تحريم الفعل المطلوب منها بدلالة العرف واللغة.

قال ابن هشام: «الطلب لا يتعلق إلا بالأفعال»(٢).

فإذا قيل: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحُمُ ٱلْجِنزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣]، فَهِم كلُّ أُحدٍ أن المراد: تحريم أكلهما.

وإذا قيل المَّرَّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمُهَ ثَكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخَوْتُكُمُ وَعَمَّتُكُمُ وَعَمَّتُكُمُ وَعَمَّتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَبَنَاتُ اللَّخَةِ وَبَنَاتُ اللَّغَةِ وَبَنَاتُ اللَّغَةِ وَبَنَاتُ اللَّغَةِ وَبَنَاتُ اللَّغَةِ وَبَنَاتُ اللَّغَةِ وَالنساء: ٢٣]، فَهِم كُلُّ أُحدٍ أَن المراد: تحريم نكاحهن (٣).

- أن المعلَّق على واقع يُحذف مضافُهُ؛ لأنه لا ينسب للأمر الواقع سلب أو إيجاب إلا بتقدير مضاف حسب السياق، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا يَالُعَهُدُ إِنَّ ٱلْعَهُدَ كَاكَ مَسْتُولًا (أَنَّا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، المراد: مقتضى العهد.

ـ لا بد من أمن اللبس في المعنى مع كل حذف، وإلا امتنع الحذف.

قال ابن القيم: «وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير، وهذا إنما يكون حيث (3)، وأما إذا أوقع في اللبس فإنه تمتنع (3)، والله تعالى أعلم.

# 

المضاف إليه: هو اسمٌ أو ضمير يُنسب إلى اسم سابق، والاسم السابق له هو المضاف، ويُعرب حسب موقعه من الجملة، والمضّاف إليه مجرور دائماً (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: ملاك التأويل ١/١٢٣. (٢) مغنى اللبيب ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ١/٥٢٥، التفسير الكبير ١١/١٠، تفسير البيضاوي ٢/١٦٥.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٨/ ٢١، وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٦/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التعريفات ٢١٧.

قال سيبويه: «والمضاف إليه: هو تمام الاسم ومقتضاه»(١).

وإذا كانت دلالة المضاف إليه قوية، وأُمِن اللبس جاز حذفه اكتفاءً بالمضاف والقرينة الدالة على المضاف إليه (٢٠).

ومن المواضع التي حُذِف فيها المضاف إليه:

إذا أضيف المنادى إلى ياء متكلم، ومن الأمثلة:

## ١ \_ حذف ياء المتكلم في [يا قَوْم]:

- كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم مِا تِخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ [البقرة: ٥٤].

فحذّفُ المضاف إليه في هذا الموضع كثيرٌ؛ اكتفاءً بكسر ما قبله دليلاً عليه.

\_ وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَقَوْمِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّ عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٥].

- وقوله تعالى: ﴿وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَالِينَ (إِنَّا﴾ [يس].

فالمضاف إليه هنا ياء المتكلم، والتقدير: يا قومي.

حُذِفت في جميع مواضع هذا السياق في القرآن<sup>( $^{(n)}$ )</sup>، وهي أفصح اللغات<sup>( $^{(2)}$ )</sup>.

قال ابن زنجلة (٥): ﴿ وَيَعَوِّمِ ﴾ والأصل يا قومي فحذفت الياء، وإنما

(۱) الكتاب ٢/٢٢. (٢) ينظر: أوضح المسالك ٢/٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) كل مواضع [يا قوم] في القراءات المتواترة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني ٨٣/١، قال السمين: «وهي لغة القرآن» الدر المصون ٩٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الرحمٰن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة، عالم بالقراءات، كان قاضياً مالكياً، ومن مصنفاته: «حجة القراءات»، و«شرف القراء في الوقف والابتداء»، مات حوالي سنة (٤٠٣هـ)، له ترجمة في: مقدمة محقق كتاب الحجة الأستاذ سعيد الأفغاني، الأعلام ٣٢٥/٣٠.

تحذف في النداء؛ لأن باب النداء باب التغيير والحذف"(١).

وقال العكبري: «﴿ يَقَوْمِ ﴾، حذف ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة، وهذا يجوز في النداء خاصة؛ لأنه لا يلبس »(٢).

وقال الزركشي: «كثُر في القرآن حذفُ الياء من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم نحو: ﴿يَكْرَبِّ﴾، ﴿يَقَوْمِ ﴾ وعُلِّل ذلك بأن النداء باب حذف ألا ترى أنه يحذف منه التنوين (٣).

\_ ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ، فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَبْرُهُۥ ﴿ [الأعراف: ٥٩].

\_ وقــوكــه تــعــالـــى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِئَ ءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (ﷺ [غافر].

ـ وقوله تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ آَيَا ﴾ [نوح].

## ٢ \_ حذف ياء المتكلم في [يًا عِبَادِ]:

- ـ كما في قوله جل وعلا: ﴿يَعِبَادِ فَأَنَّقُونِ ﴿ إِلَّا ﴾ [الزُّمر: ١٦].
- - \_ وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ ﴾ [الزُّمر: ١٠].

وقد جاء إثباتُ ياء المتكلم مفتوحةً في موضعين من القرآن (٤) هما:

\_ قــوكـه تــعــالـــى: ﴿ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴿ آلِكُ ﴾ [العنكبوت].

- وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّجْمَةِ اللَّهِ ﴿ النُّورِ وَ هَا الزُّمرِ: ٥٣].

<sup>(</sup>١) حجة القراءات ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) التبيان في إعراب القرآن ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٣/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) من قوله: ﴿يَعِبَادِ﴾.

وثبوت الياء في هذين الموضعين في المصاحف بلا خلاف(١).

#### ٣ \_ حذف ياء المتكلم في [يَا رَبِّ].

- قــال الله تــعــالـــى: ﴿قَالَ رَبِّ اُغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَهُمُ الرَّحِينَ ﴿ إِنَّا عَرَافًا . أَرْحَهُمُ الرَّحِينِ ﴾ [الأعراف].

فحُذِفت من المنادى ياء المتكلم، وهي مضاف إليه، وقد تكرر هذا مراراً في القرآن.

- \_ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ [البقرة: ١٢٦].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿ إِنَّا ۗ الإسراء: ٢٤].
- وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
  - ـ وقوله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ الصَّافَاتِ].

#### ومن الأمثلة:

## حذف المضاف إليه في الغايات(٢).

أي: (قبلُ) و(بعدُ) فيكثُر حذفُ المضاف إليهما في القرآن إذا قُطِعا عن الإضافة لفظاً وبقي المعنى مراداً، ويبنيان على الضم<sup>(٣)</sup>.

قال الرضي: «المضاف إليه لا يُحذَف إلا مع بناء المضاف، كما في الغايات، أو مع ساد مسد المضاف إليه، وهو التنوين»(٤).

- كما في قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَ إِن يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ [الرُّوم: ٤].

<sup>(</sup>۱) ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني ۱/٣٠٤، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) المراد: المضاف إلى (قبل) و(بعد) وهما ظرفا زمان يفيدان الغاية القبلية أو البعدية.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٦٥١، مغنى اللبيب ٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) شرح الرضى على الكافية ١/٦١٦، وينظر: الإتقان ٢/١٣٤.

أي: من قبل الغَلَبِ ومن بعدِه (١)، فحُذف المضاف إليه، وبقي منوياً ومقدراً (٢).

قال البقاعي: «﴿مِن قَبَلُ»؛ أي: قبل دولة أهل فارس على الروم، ثم دولة الروم على فارس، لا إلى غاية تكون مبدأ لاختصاصه بالأمور فيه سبحانه غلبوهم ﴿وَمِنُ بَعَدُ ﴾؛ أي: بعد دولة الروم عليهم، ودولتهم على الروم، لا إلى غاية فيه أيضاً غلبهم الروم، فَحَذْف المضاف إليه هو الذي أفهم أن زمن غلبة فارس لهم وما بعده من البضع مذكور دخوله في أمر مرتين (٣٠).

- وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنْبُ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [البقرة: ٨٩].

أي: كانوا من قبل مجيء القرآن يستفتحون على الذين كفروا، فحُذف المضاف؛ لدلالة السياق.

\_ وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ﴾ [هود: ٧٨].

أى: من قبل مجيئهم.

ـ وقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَّلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ آلَ عمران: ١٦٤].

\_ وقوله تعالى: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْمَائِدة: ١١٥].

المراد: بعد نزول المائدة (٤).

ـ وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَغَرْفُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِلَّهُ ۗ [الشعراء].

<sup>(</sup>۱) ينظر: تأويل مشكل القرآن ۲٤٠، تفسير السمرقندي ٣/٤، مغني اللبيب ٥٨٧، البرهان ٣/١٥٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٣/٤٧٣، مغنى اللبيب ٥٨٧، البرهان ٣/١٥٢.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ٥/٥٩٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجدول في إعراب القرآن ٧/ ٦٦.

يعنى: بعد إنجائنا نوحاً ومن آمن (١).

ومن مواضع حَذْف المضاف إليه:

إذا تلا (كل)<sup>(٢)</sup> أو (بعض).

هذه الألفاظ ملازمة للإضافة أبداً، وإذا قُطِعت عنها الإضافة لفظاً ومعنى، عوِّض عن المضاف إليه بالتنوين (٣).

قال الرازي: «لِمَ جَازِ حَذْفُ المضاف إليه من ﴿كُلُّ ﴾ [آل عمران: ٧]؟ الجواب: لأن دلالة المضاف عليه قويةٌ، فبعد الحَذْفِ الأمنُ مِنَ اللبسِ حاصل» (٤).

\_ كما في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ۗ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ الْكَا اللهُ عَمران: ٧].

فالمراد: كل واحدٍ من المحكم والمتشابه من عند ربنا، فحذف المضاف إليه للعلم به (٥).

ـ وقوله جل وعلا: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهًا ﴾ [البقرة: ١٤٨].

أي: ولكل أهل قبلة وجهةٌ، فحذف المضاف إليه لفظاً ونُوِي المعنى، واستُغنى عنه بالتنوين الذي يدل عليه (٦).

قال الرازي: «إنما قال: ﴿ وَلِكُلِّ ﴾ ولم يقل: لكلِّ قوم أو أمةٍ؛ لأنه معروف المعنى عندهم، فلم يضر حذف المضاف إليه، وهو كثير في كلامهم كقوله: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ ﴾ [المائدة: ٤٨]» (٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير القرطبي ١٣١/١٣.

<sup>(</sup>٢) يشترط في (كل) لقطع الإضافة عنها في اللفظ: ألا تكون للتوكيد، ولا للنعت، ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى على الكافية ١١٦/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي ٧/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير القاسمي ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>V) تفسير الرازي ١١٩/٤.

\_ وقوله سبحانه: ﴿وَقَالُواْ اتَّعَٰذَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ بَلَ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَي

أي: كل من في السماوات والأرض.

قال أبو حيان: «كلُّ: مرفوع بالابتداء، والمضاف إليه محذوف، وهو عبارة عن من في السماوات والأرض؛ أي: كل من في السماوات والأرض»(١).

- وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ [النمل].

(كلُّ) مضافة تقديراً؛ أي: وكلهم (٢).

\_ وقوله سبحانه: ﴿وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (آ) ﴿ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (آ) ﴾ [الأنبياء]؛ أي: كل ذلك(٣).

\_ وقوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (اللهُ (٤).

- وقوله تعالى: ﴿قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا لَيْهُ [الإسراء]، حُذِف المضاف إليه بعد (كلَّ) فنونت، والتقدير: كلُّ أحدٍ يعمل على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة (٥٠).

### ومن مواضع حذف المضاف إليه:

إذا تلا (بعض).

- كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَثُعَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٧٦].

ـ وقوله تعالى: ﴿وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضِۗ﴾ [البقرة: ١٤٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان ٣/ ١٥٢، بصائر ذوى التمييز ٤/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٤/ ١٧٥، البحر المحيط ٧/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير البيضاوي ٣/٤٦٤، تفسير النسفى ٢/٨٨٠.

- ـ وقوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِتُ ﴾ [آل عمران: ٣٤].
- \_ وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمُ أَنِي لَاۤ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى اللهِ مِنْ بَعْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. فقُطعت (بعض) عن الإضافة لفظاً ومعنى (١١).

قال ابن هشام: «من أنواع تنوين العوض: التنوين اللاحق عوضاً عن مضاف إليه، بعد: (كل) و(بعض)؛ أي: إذا قطعتا عن الإضافة، نحو: ﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ ﴾ [الفرقان: ٣٩]، ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقيل: هو تنوين التمكين، رجع لزوال الإضافة التي كانت تعارضه»(٢). ومن الأمثلة كذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ﴾ [غافر: ٣٥]. والتقدير: كبر مقتُ فعلِكم.

قال ابن عطية: «والمراد: كبر مقتُ فعلِكم فحذف المضاف إليه، ونصب المضاف على التمييز»(٣).

- وقوله تعالى: ﴿بَلُ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَنَ نَكُفُرَ بَاللَّهِ وَجَمْعَلَ لَهُ

أي: بل صدَّنًا مكركم بنا بالليل والنهار.

قال أبو السعود: «فحُذِف المضاف إليه، وأُقيم مقامه الظرف اتساعاً»(٤).

### وبعد تأمل مواضع حذف المضاف إليه، توصلت إلى النتائج الآتية:

- كثرة حذف المضاف إليه في القرآن، ولكنه أقل من حذف المضاف. قال الزركشي: «وهو أقل استعمالاً» (٥)؛ أي: من حذف المضاف.

<sup>(</sup>۱) ينظر: البرهان ۱۵۲/۳. (۲) مغنى اللبيب ۳۳۱ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبى السعود ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) البرهان ٣/١٥٢.

- \_ كَثُر حَذْف المضاف إليه في القرآن بعد عدد من الكلمات منها: «قبل، وبعض».
  - ـ علامة حذفِ المضاف إليه بعد هذه الكلمات أحد أمرين:
- أ ـ كونها مبنية؛ لأنه إذا حُذف المضاف إليه ونوي معناه استحقت البناء.
  - ب \_ أو كونها مختومة بالتنوين عوضاً عن الإضافة (١).

قال الزركشي: «من قرأ بتنوين [كُلُّ] فإنه حَذَفَ المضاف إليه، وجعل التنوين عوضاً عنه»(٢).

- الأكثر في القرآن حَذْف المضاف إليه إذا أضيف المنادى إلى ياء متكلم.
  - \_ من فوائد حذف المضاف إليه:
    - ١ \_ الإيجاز عند العلم بالمراد.
      - ٢ \_ وخفة النطق على اللسان.
  - ٣ ـ وكثرة الأجر بإعمال الذهن، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجني الداني في حروف المعاني ٢٣.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/ ٤٣٥.



### حذف جواب الشرط والقسم

#### وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: حذف جواب الشرط.
- المطلب الثاني: حذف القسم أو جوابه.

### 

ومن مواضع الحذف والاختصار في كتاب الله تعالى أن يأتي الكلام مَبنيّاً على أن له جواباً، فيُحْذَف الجواب لعلم المخاطب به.

قال سيبويه: «سألت الخليل عن قوله جل ذكره: ﴿حَقَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُا﴾ [الزُّمر: ٧٣] أين جوابها؟

وعن قوله جل وعلا: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوُنَ الْعَدَابَ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّادِ ﴾ [الأنعام: ٢٧] فقال: إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم لعلم المخبر لأي شيءٍ وضع هذا الكلام » (١٠).

وأمثلة حذف جواب الشرط كثيرة في القرآن، وفي لغة العرب، ولا يكون ذلك إلا إذا عُلِم المحذوف بما يدل عليه من متقدم خبرٍ أو مشاهدة حال.

قال الطبري: "إنّ من شأن العرب الإيجاز والاختصار، إذا كان فيما

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۰۳/۳.

نطقت به الدلالة الكافية على ما حذفتْ وتركتْ »(١).

وقال الشنقيطي: «الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط، ليكون ما قبل الشرط دليلاً على الجواب المحذوف» (٢٠).

ومن مواضع حذف جواب الشرط في القرآن:

حذف جواب الشرط في جواب (لو).

قال الرازي: «وهو كثير في التنزيل<sup>»(٣)</sup>.

وقال أبو حيان: «وحذف جواب لو، لفَهْم المعنى، كثيرٌ في القرآن، وفي لسان العرب. قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَكَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ [سبأ: ٥١]، ﴿وَلَوْ تَرَكَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ [سبأ: ٥١]، ﴿وَلَوْ تَرَكَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ [الرعد: ٣١]» (٤٠). ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانًا سُيِرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾ [الرعد: ٣١]» (٤٠).

\_ ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيَّنُنَا نُرَدُّ وَلَا لَكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَانعام].

حُذِف جواب الشرط، وتقديره: ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمراً شنعاً (٥).

قال ابن عطية: "وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّادِ﴾ [الأنعام: ٢٧]، الآية المخاطبة فيه لمحمد ﷺ وجواب [لَوْ] محذوف، تقديره في آخر هذه الآية: لرأيت هولاً أو مشقاتٍ أو نحو هذا، وحذف جوابها في مثل هذا أبلغ؛ لأن المخاطب يُترَك مع غاية تخيله»(٦).

- وقوله سبحانه: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّمٌ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّناً قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ ﴿ آَيْ ﴾ [الأنعام].

جواب لو محذوف، والتقدير: لشاهد أمراً عظيماً <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱/ ٣٢٧. (۲) أضواء البيان ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ١٨٨/٤. (٤) البحر المحيط ٦٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف ١٦/٢. (٦) المحرر الوجيز ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١/ ٤٨٩.

- وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا شُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَٰتُّ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١].

لم يُؤت بجواب لو<sup>(۱)</sup>، وتقديره: لكان هذا القرآن<sup>(۱)</sup>، وقيل التقدير: لما آمنوا به، بدليل قوله تعالى قبلها: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِيُّ [الرعد: ٣٠]<sup>(٣)</sup>.

- وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ ( الْبَقِرة: ١٦٥]، تقدير الجواب: لرأيت أمراً عظيماً، ولعلمت أن القوة لله (٤٠).

### ومن الأمثلة:

حذف جواب الشرط إذا جاء في ختام الآيات.

كقوله تعالى في السحر: ﴿ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُم لَوْ كَانُواْ
 يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَا الْبَقِرة : ١٠٢].

معنى شروا: باعوا<sup>(ه)</sup>، وجواب الشرط محذوف تقديره: لو كانوا يعلمون قبح عملهم لما فعلوا ما فعلوا<sup>(٦)</sup>.

قال أبو حيان: «وجواب لو محذوف، تقديره: ﴿لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﷺ ذمّ ذلك لما باعوا أنفسهم»(٧).

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَمْ لَمُونَ ﴿ ﴾ [البقرة].

أي: ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم، لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به (٨).

\_ وقوله جل وعلا: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلَ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ \* [التوبة: ٨١].

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرآن للفراء ٧/٢. (٢) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى اللبيب ٦١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ١/٥٣٦. (٥) ينظر: تفسير الطبري ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير أبي السعود ١/٠١٠. (٧) البحر المحيط ٥٠٣/١.

<sup>(</sup>۸) تفسیر ابن کثیر ۱/۳۶٤.

حُذِف جوابُ الشرط في ختام الآية، وتقديره: لو كانوا يفقهون لنفروا.

قال ابن كثير: ﴿ وَأَلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ آَيَ الو أَنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر، ليتقوا به حَرَّ جهنم، الذي هو أضعاف أضعاف هذا » (١).

\_ وقـوك تـعـالـى: ﴿قَكَلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَا قَلِيلًا ۖ لَوْ أَنَكُمُ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ﴿ الْمؤمنون].

فقوله: ﴿ أَو أَنَّكُمُ ﴿ جوابُها محذوف، تقديرُه: لو كنتم تعلمونَ مقدارَ لُبْيْكم من الطول لَمَا أَجَبْتُم بهذه المدة (٢٠).

قال الزركشي: «وقوله: ﴿قَالَ إِن لَيَثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
وقال الزركشي: المنتم، أو لما كفرتم، أو لزهدتم في الدنيا، أو لتأهبتم للقائنا»(٣).

وقال ابن كثير: «أي: لما آثرتم الفاني على الباقي، ولما تَصَرَّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ، ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة، ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا» (٤).

### ومن الأمثلة:

حذف جواب الشرط في جواب (لولا).

- كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ اللّهَ رَءُوفُ
 رَّحِيمٌ (إِنَّ) النور].

فجواب لولا محذوف، تقديره: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم (٥).

قال الشنقيطي: «وقد تكرر في الآيات (٦) التي قبل هذه الآية حذف

(٢) ينظر: الدر المصون ٨/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۱۹۱/٤.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٣/ ١٨٦. (٤) تفسير ابن كثير ٥/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) المراد الآيات التي قبلها في سورة النور، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ =

جواب لولا؛ لدلالة القرائن عليه»(١).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ ۗ [الأعراف: ٤٣].

جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ أي: لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي.

قال أبو حيان: «والذي تقتضيه أصول العربية أنّ جواب [لَوْلَا] محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: ﴿ لَوْلَا آنَ هَدَنا الله مَا كنا لنهتدي، أو لضللنا؛ لأنّ [لَوْلَا] للتعليق، فهي في ذلك كأدوات الشرط» (٢٠).

- وقوله تعالى: ﴿إِن كَادَتُ لَنُبْدِئ بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ [القصص: ١٠].

جواب لولا محذوف، وتقديره: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به، دل عليه قوله: ﴿إِن كَادَتُ لَنُبْدِع لِهِهِ [القصص: ١٠](٣).

- وقوله جل وعلا: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَانِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآَنِ رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَانِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

جواب لولا الأولى محذوف، تقديره: لعاجلناهم بالعذاب<sup>(٤)</sup>.

قال الزمخشري: ﴿ لَوْلَا ﴾ الأولى: امتناعية وجوابها محذوف، والثاني: تحضيضية ﴾ (٥).

وقال القرطبي: «وجواب [لَوْلا] محذوف؛ أي: لولا أن يصيبهم عذاب بسبب معاصيهم المتقدمة، ﴿فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ﴾؛ أي: هلا ﴿أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ ۞، وقول تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي عَذَابُ عَظِيمُ ۞.

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ٥/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٣٠٢/٤، وينظر: تفسير أبي السعود ٣/٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٨/٥٥٤٣.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٣/٤٢٢.

رَسُولًا ﴾ لما بعثنا الرسل، وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة »(١).

### ومن الأمثلة كذلك:

ـ قــولــه تــعــالــى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَالنَنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِــ﴾ [هود: ٢٨].

ـ وقــوكـه تــعــالــى: ﴿قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأَ﴾ [هود: ٨٨].

جواب الشرط الذي في قوله: ﴿إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِي محذوف تقديره: أأضل كما ضللتم، وأترك تبليغ الرسالة، ونحو هذا مما يليق بهذه المحاجة (٢).

قال مكي: ﴿ وَقَالَ يَنَقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ ﴾؛ أي: على بيان، وبرهان فيما أدعوكم إليه، ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾؛ أي: حلالاً، وجواب الشرط محذوف لعلم السامع، والمعنى: أفتأمرونني بالعصيان (٣٠).

ـ وقوله تعالى: ﴿أَمَنْ هُوَ قَنبِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمَا﴾ [الزُّمر: ٩].

لم يذكر ضد هذا؛ لأن في آخر الآية قوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ وَالزُّمر: ٩]، دليلاً على المراد (٤).

قال الفراء: "وقوله في الزمر: ﴿أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ الْيَّلِ سَاجِدًا وَقَاَيِمًا يَحُدُرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ ﴾ [الزُّمر: ٩]، ولم يؤت له بجواب، وكفى قوله: ﴿قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱللَّيٰنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّمر: ٩] من ذلك، فهذا ممّا ترك جوابه، وكفى منه ما بعده »(٥).

\_ وقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِلْسَرَةِ مِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَالسَّكَمْرُثُمُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ آَلُ اللَّهَ الْأَحْقَافِ].

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۲۹۳/۱۳.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب ٦١٢، البرهان ٣/ ١٨١، دراسات لأسلوب القرآن ٢/ ٥٥٠.

 <sup>(</sup>٣) الهداية إلى بلوغ النهاية ٥/٣٤٥٣.
 (٤) تأويل مشكل القرآن ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن ٧/٢.

قال أبو حيان: «﴿ قُلَ أَرَءَ يَتُمُ ﴾ مفعولا أرأيتم محذوفان، لدلالة المعنى عليهما، والتقدير: أرأيتم حالكم إن كان كذا؟ ألستم ظالمين؟ فالأول: حالكم، والثاني: ألستم ظالمين، وجواب الشرط محذوف؛ أي: فقد ظلمتم، ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً »(١).

وقال الزمخشري: «﴿قُلْ أَرَءَيْتُمُ إِنَى جوابِ الشرط محذوف تقديره: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به، ألستم ظالمين؟ ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المِلهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ ال

- وقوله تعالى: ﴿كُنَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقَا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ المائدة: ٧٠].

قال الرازي: «قوله: ﴿فَرِيقًا كَنَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ لَا يَصَلَّحَ أَن يَكُونَ جُوابًا لَهِذَا الشرط؛ لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين، فجواب الشرط محذوف، وإنما جاز حذفه لأن الكلام المذكور دليل عليه، والتقدير: كلما جاءهم رسول ناصبوه، ثم إنه قيل: فكيف ناصبوه؟ فقيل: فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون (٣٠٠).

\_ وقوله تعالى: ﴿إِن نَنُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدُ صَغَتَ قُلُوبُكُمُّاۤ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَئُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ إِنَّ التَّحريم].

قال العكبري: "قوله تعالى: ﴿إِن نَنُوباً ﴾ [التَّحريم: ٤]، جواب الشرط محذوف تقديره: فذلك واجب عليكما أو يتب الله عليكما، ودل على المحذوف: ﴿فَقَدُ صَغَتُ ﴾؛ لأن إصغاء القلب إلى ذلك ذنب (٤٠).

وبعد تأمل مواضع الحذف لجواب الشرط في القرآن توصلت إلى النتائج الآتية:

- أن حذف جواب الشرط في القرآن كثير، لا سيما إذا تقدم عليه أو اكتَنَفَه ما يدل على الجواب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ٤/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) التبيان في إعراب القرآن ٢/ ١٢٢٩.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/٥٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ١٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب ٦١٢.

- \_ أكثر حذف جواب الشرط في جواب (لو) و(لولا).
- ـ الحذف خلاف الأصل، ولا يكون الميل عن الأصل إلا لغرض.

### ومن أهم فوائد حذف جواب الشرط:

الأولى: الإيجاز والاختصار، للعلم به من السياق، مع ما فيه من مراعاة فواصل الآيات، فيُتَحصَّل على المعنى الكثير في اللفظ القليل، ولو لم يكن في هذا الحذف المدلول عليه إلا تقليلُ الكلام وتقريب معانيه إلى الأفهام لكان ذلك كافياً في تحقيق عادة العرب من الإيجاز والاختصار.

قال الفراء: «وترك الجواب في القرآن كثير؛ لأن المعنى مكرر معروف»(١).

وقال القرطبي: «فجواب الشرط محذوف للعلم به»(٢).

الثانية: أن حذف جواب الشرط في مقام الوعيد يقتضي تعظيم الأمر وشدته، مع ما يتركه الحذف من الأثر المعنوي على المتلقي؛ بسبب ما يُحْدِثُه من الإبهام الذي قد يجعل النفس تقدّر ما شاءت دون حدود.

- كـمـا فـي قـوك تـعـاكـى: ﴿ وَلَوْ تَرَيّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِمِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [السجدة: ١٢].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ [سبأ: ٥١].
- \_ وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ١٦٥].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمَّ ﴾ [الأنعام: ٣٠].
  - \_ وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّادِ﴾ [الأنعام: ٢٧].
  - ـ وقوله تعالى: ﴿كُلُّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴿ إِنَّا ۗ [التكاثر].

فحذْفُ الجواب في هذه الآيات وشبهِها أولى من ذِكْره، ليَدُل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبَّر عنه بلفظ ولا يُدرك

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١/ ٩٧، بتصرف.

بالوصف(١)، والله تعالى أعلم.

### 

ومن مواضع الحذف والإيجاز في كتاب الله تعالى، حذف القَسَم إذا كان في الكلام ما يدل عليه.

وأركان القسم أربعة:

اجتمعت في قول الله جل وعلا: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٣٨].

فقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا ﴾ الركن الأول: فعل القسم.

وقوله: ﴿ بِأَلَّهِ ﴾ الركن الثاني: المقسم به.

وقوله: ﴿ لَا يَبُعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ الركن الثالث: المقسم عليه.

والركن الرابع: هو الغاية من القسم، وهذا يختلف من قَسَم لآخر حسب الحال والمقام.

قال ابن القيم: «وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته، وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. . تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان»(۲).

وعادة القرآن حذف فعل القسم، مع غير الباء؛ لأن حرف القسم لا يحذف إذا ذكر الفعل، والباء هي المختصة بجواز ذكر الفعل معها، كما في الآية السابقة، وفي قوله تعالى: ﴿يَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ أَن يُرْضُونُ التوبة: ٦٢].

<sup>(</sup>١) ينظر: القواعد الحسان ٤٦، قواعد التفسير ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن ٦.

قال ابن هشام في معاني الباء: «القسم، وهو أصل أحرفه، ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها، نحو: أقسم بالله لتفعلن»(١).

وعلى هذا فيُكتفى في أغلب الأقسام بحرف القسم، ويُحذف الفعل.

كـما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ (إِنَّا ﴾ [الأنعام: ٢٣].

ففي هذه الآية اكتفاء بالواو في القسم عن الفعل.

\_ وقوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلنِّسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّناً قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ (إِنَّا﴾ [الأنعام].

ـ وقوله تعالى: ﴿قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَالِكَ ٱلْقَـَدِيمِ ﴿ إِنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ ال

ففي هذه الآية اكتفاء بالتاء في القسم عن الفعل، وخُصت التاء بأسماء الله، وفي القرآن بلفظ الجلالة كما سبق.

\_ وقوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمُ بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ۞﴾ [الأنبياء].

ففي هذه الأمثلة وغيرُها كثيرٌ، حَذْفُ فعل القسَم، اكتفاءً بالحرف، لكثرة تكرره ومعرفة المحذوف.

قال ابن القيم: «والقسم لما كان يكثر في الكلام اختُصِر، فصار فعل القسم يُحذف ويُكتفى بالباء، ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة، والتاء في أسماء الله؛ كقوله: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، وقد نُقل: ترب الكعبة، وأما الواو فكثيرة»(٢).

قال ابن هشام: «حذف جملة القسم كثير جداً، وهو لازم مع غير الباء من حروف القسم»(٣).

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ١١٥. (٢) التبيان في أقسام القرآن ٧.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٦١٠.

وعادة القرآن حذف المقسم به.

كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمَلأَنَ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (إِنَّ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمَلأَنَ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (إِنَّ عراف].

ففي قوله: ﴿ لَأَمْلاَنَّ ﴾ ترك للمقسم به.

قال البيضاوي: ﴿ لَأَمُلاَّنَّ ﴾ جواب قسم محذوف ١٠٠٠.

ومثله قال أبو حيان(7)، والسمين الحلبي(9).

\_ وقوله تعالى: ﴿ كَنَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٌّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة].

- وقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُّ فِ الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٥].

ففي قوله تعالى: ﴿لَأَغَلِبَكَ﴾، وقوله: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾ جواب لقسم محذوف.

قال أبو حيان: «واللام في ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾ جواب قسم محذوف؛ أي: وأقسم ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾، أو أجرى وعد الله لتحققه مجرى القسم فجُووب بما يجاوب به القسم»(٤).

ـ ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿لَتَرَوْتَ ٱلْجَحِيمَ ۞ [التَّكاثر].

فبيَّن لهم ما أنذرهم منه وأوعدهم به؛ وقد مرَّ ما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من تفخيمه وتعظيمه، وهو جواب قسم محذوف، والقسم لتوكيد الوعيد (٥).

\_ وقوله تعالى: ﴿ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ء وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمُ وَأَخَذُتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقُرَرُنا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّنهِدِينَ ﴿ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٨١].

اللام في لتؤمنن به جواب قسم محذوف؛ أي: والله لتؤمنن به (٦).

<sup>(</sup>Y) البحر المحيط XVA/E.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٦/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير القرطبي ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي ۳/ ۱۱.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف ٧٩٩/٤.

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ آَيَ ﴾ [محمد: ٣٠].

فقوله: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ﴾ جواب قسم محذوف دل عليه باللام: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ﴾ (١).

وعادة القرآن حذف جواب القسم:

إذا كان في نفس المقسَم به دلالةٌ على المقسَم عليه.

فالمقصود يحصل بذكر المقسَم به، فيكون حذْف المقسم عليه أبلغ وأوجز.

قال ابن القيم: «والجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره بل يراد تعظيم المقسم به، . . وتارة يحذف الجواب وهو مراد، إما لكونه قد ظهر وعرف؛ إما بدلالة الحال، كمن قيل له: كل . فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، أو بدلالة السياق، وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه، وهي طريقة القرآن، فان المقصود يحصل بذكر المقسم به فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز»(٢).

\_ كما في قوله تعالى: ﴿ صَ ۚ وَٱلْقُرُهَ إِن ذِى ٱلذِّكْرِ ﴿ إِنَّ ﴾ [ص].

فإن في المقسم به من تعظيم القرآن، ووصفِه بأنه ذو الشرف والقدر، وافتتاح السور بحرف من الحروف المقطعة، ما يدل على المقسم عليه، من التحدي، وتقدير الجواب: إنه لمعجز أو لواجب العمل به، أو إن محمداً لصادق (٣).

قال ابن عطية: «وقال قتادة والطبري: الجواب مقدر قبل بل، وهذا هو الصحيح، تقديره: والقرآن ما الأمر كما يزعمون، ونحو هذا من التقدير فتدبَّرُه»(٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: نظم الدرر ۷/ ۱۷٤. (۲) التيان ۱۰، ۱۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير البيضاوي ٥/ ٣٤، تفسير النسفي ٤/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٤/٥٦١.

وقال ابن القيم: «قوله: ﴿صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ۗ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذا مطرد في كل ما شابه ذلك (٢).

ـ وقوله تعالى: ﴿قَنَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞﴾ [ق].

جواب القسم محذوف (٢٦)، معناه \_ والله أعلم \_ والقرآن المجيد لتبعثن، والشاهد على ذلك ما بعده من ذكر البعث في قوله: ﴿ أَوَذَا مِتْنَا وَكُنَا نُرَابًا لَالِكَ رَجُعُ بَعِيدٌ ﴿ إَوَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ ﴿ إِلَيْهُ اللهُ الله

قال الطبري: « ﴿ قَلَ وَالْقُرُ ءَانِ الْمَجِيدِ ( قَ) ، لَتُبْعثنَ بعد الموت، فقالوا: أإذا كنا تراباً بُعثنا؟ جحدوا البعث » (٥).

قال ابن القيم: «وحُذِفَ جواب القسم؛ لأنه قد علم بأنه يقسم على هذه الأمور، وهي متلازمة، فمتى ثبت أن الرسول حق ثبت القرآن والمعاد، ومتى ثبت أن الوعد ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به، ومتى ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به، ومتى ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدق الكتاب الذي جاء به» (٢٥).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلْثَالِ إِذَا يَسْرِ ۞ وَٱلْشَافُعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلْثَالِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلُ فِي ذَلِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجْرٍ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ [الفجر].

جواب القسم هنا محذوف تقديره: ليُعَذَّبَن، أو نحوه، ويدل على ذلك ما بعده من قوله: ﴿ هُلُ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي جِمْرٍ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ اللهِ مَا بعده من قوله: ﴿ سَوَّطَ عَذَابٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: ١٣].

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ٨، وينظر: التسهيل ٢/٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٣٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/ ١٣٨، التسهيل ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٤٢. (٥) تفسير الطبرى ٢٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) التبيان في أقسام القرآن ١٠.

قال ابن القيم: «قيل جوابه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿ الفجراء وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: طول الكلام والفصل بين القسم وجوابه بجمل كثيرة، والثاني: قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبَالْمِرْصَادِ ﴿ فَلَى فَذَكَر عقوبتهم، ثم قال مقرراً ومحذراً: المذكورة، وهي عاد وثمود وفرعون، فذكر عقوبتهم، ثم قال مقرراً ومحذراً: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿ فَلَى . . . »، ثم ذكر ما تضمنه المقسم به من معان، وقال بعدها: «فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كان في ذلك ما دل على المقسم عليه، ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى: ﴿ هَلُ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي جَمْرٍ ﴿ فَي الفَحِرا فَإِن عظمة هذا المقسم به يُعرِف بالنبوة، وذلك يحتاج إلى حِجْر، بِحَجْر صاحبه عن الغفلة واتباع يُعرِف بالنبوة، وذلك يحتاج إلى حِجْر، بِحَجْر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى، ويحمله على اتباع الرسل لئلا يصيبه ما أصاب من كذب الرسل كعاد، وفرعون، وثمود» (۱).

وقال السمين الحلبي بعد ذكر قول من قال الجواب: ﴿ هُلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِنِي حِجْرٍ فِي ﴾، وقدَّره: إن في ذلك قسماً لذي حجر: «وهذا قول باطل؛ لأنه لا يَصْلُح أن يكونَ مُقْسَماً عليه، على تقديرِ تسليمِ أن التركيبَ هكذا، وإنما ذكر تُه للتنبيهِ على سقوطه (٢٠).

\_ ومن الأمثلة في حذف جواب القسم قوله تعالى: ﴿ وَالنَّزِعَتِ غَرَقًا ۞ وَالنَّزِعَتِ غَرَقًا ۞ وَالنَّنِطَتِ نَشُطًا ۞ وَالسَّنِحَتِ سَبْعًا ۞ فَالسَّنِعَتِ سَبْقًا ۞ فَالْمُدَرِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ وَالنَّنِحِتِ سَبْعًا الرَّادِفَةُ ۞ [النَّازعات].

فجواب القسم ههنا محذوف تقديره: لتبعثن أو لتحشرن ويدل على ذلك ما أتى من بعده من ذكر القيامة في قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ الرَّادِفَةُ الرَّادِفُونِ المِنْ الْمُعْرِقِينِ المِنْ الْمُعْرِقِينَادُ المُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُنْفُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُؤْمُ وَالْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْ

قال الفراء: «ويسأل السائل: أين جواب القسم في النازعات؟ فهو مما تُرِك جوابه لمعرفة السامعين، المعنى وكأنه لو ظهر كان: لتبعثن، ولتحاسبن،

<sup>(</sup>۱) التبيان في أقسام القرآن ۲۱ ـ ۲۳. (۲) الدر المصون ۱۰/۷۷۷.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٤٢، مغنى اللبيب ٦١٠.

ويدل على ذلك قولهم: ﴿ أَو ذَا كُنَّا عِظْهُمَا نَخِرَةً ﴿ إِلَّنَّا رَعَاتًا ﴾ [النَّازعات] ﴿ (١).

وقال الطبري في جواب القسم في النازعات: «والصواب من القول في ذلك عندنا: أن جواب القسم في هذا الموضع، مما استغني عنه بدلالة الكلام، فتُرِك ذكرُه»(٢).

### وبعد؛ ففي هذه العادة:

- اختصار جملة القسم لتكرره في الكلام، حيث يُحذَف فعل القسم ويُكتفى بالحرف.
- ـ أن الله يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته، وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، ويسمى هذا المقسم به.
- أن القسم في القرآن تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان<sup>(٣)</sup>، ويسمى هذا المقسَم عليه، ولتكرر المقسَم به والمقسَم عليه ومعرفتِه جاز حذفه.
- أنه أكثر ما يُحذف جواب القسم إذا كان في نفس المقسَم به دلالة على المقسَم عليه، فإن المقصود يحصل بذكره أي: المقسَم به -، فيكون حذْف المقسم عليه أبلغ وأوجز.
  - \_ أن الغاية من القسم:
- ١ ـ إمّا تحقيق الخبر ودعوة المخاطب إلى الإيمان والإذعان به؛ كما هو
   الغالب.
- ٢ ـ أو لفت النظر إلى عظمة المقسم به، وما يتصف به من صفات عظيمة، وفي هذه الحالة يُحذف جواب القسم اختصاراً واكتفاءً بالمقسم به لحصول الغرض المقصود منه.
- ـ أن حذف القسم أو جوابه فيه مراعاة لسياق التعبير، وحال النظم

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن ٣/ ٢٣١. (٢) تفسير الطبرى ١٩٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان في أقسام القرآن ٦.

والتركيب، وبناءً عليه ففي كل موضعٍ فائدةٌ للحذف، ومن خلالها يتبين سبب الحذف.

- أنه يُحذف جواب القسم في القرآن، وهو المقسم عليه كثيراً، ثم ينتقل بعد القسم إلى كلام آخر فيه معنى الجواب المحذوف، ويكون دليلاً على الجواب المطلوب.

- أن الأصل في المقسم عليه أن يكون مذكوراً في الكلام؛ لأنه المقصود بالتحقيق، ولكن جاء حذفه في القرآن، إما: للعلم به، أو لأن المعنى أوسع من أن يحده لفظ، فالحذف للتعظيم والتفخيم، وهذه عادة العرب في كلامهم إذا أرادوا أن يخبروا الغائب عن أمور عجيبة، يقول أحدهم: لو رأيت ما جرى يوم كذا بموضع كذا! ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى النِّينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴿ [البقرة: ١٦٥]، فجواب لومحذوف للتفخيم (١).

قال أبو حيان: «والجواب محذوف؛ أي: لاستعظموا ذلك»(٢).

فالأمر أعظم من أن يذكر.

- أن في حذف جواب القسم دلالة على التحدي والإعجاز بهذا القرآن، حيث يُقسم بالقرآن ثم يترك الجواب، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان في أقسام القرآن ٧.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١/٥٤٥، وينظر: زاد المسير ١٧٠/١.





### الفصل الثاني

## عادات القرآن في الإضمار والإظهار والإيجاز والإطناب

#### وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: كون الإضمار يقوم مقام الإظهار.
  - المبحث الثاني: إيجاز الحذف والقصر.
    - المبحث الثالث: الإطناب.







### كون الإضمار يقوم مقام الإظهار

#### وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: وضع الظاهر موضع المضمر.
- المطلب الثاني: وضع المضمر موضع الظاهر.



### وضع الظاهر موضع المضمر

ومن أساليبِ القرآن وفنونِه البليغة وضعُ الظاهر موضعَ المضمر، لزيادة التأكيد والتقرير.

والظاهر: هو البارز.

قال ابن فارس: «الظاء والهاء والراء، أصل صحيح واحد يدل على قوةٍ وبروز، من ذلك: يظهَر ظُهوراً فهو ظَاهر، إذا انكشَفَ وبَرَز»(١).

**والمراد به اصطلاحاً**: هو إبراز اللفظ الصريح في موضع يُغني عنه الضمير (۲).

والمضمر: هو المُخفَى والمغَيَّب.

قال ابن فارس: «الضاد والميم والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على دقةٍ في الشيء، والآخر يدل على غيبة وتستر»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة، مادة: (ظهر) ٣/٤٧١.

<sup>(</sup>٢) المغرب في ترتيب المعرب ٢/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة، مادة: (ضمر) ٣/ ٣٧١.

والمراد به اصطلاحاً: الاسم الذي يعود إلى ظاهر قبله لفظاً أو تقديراً.

قال الجرجاني: «المضمر ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظاً أو معنى أو حُكْماً»(١).

والأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة، فإذا خولف هذا الأصل فلِنُكْتَة أرادَها المتحدث، والذي يُبَيِّن هذا هو سياق الكلام وما يحيط به من دلائل وقرائن.

وأمثلة وضع الظاهر موضع المضمر كثيرة.

وعادة القرآن أن يكون هذا الأسلوب لحكمة ونكتة تُعرف من السياق، ومن ذلك:

### ١ \_ قصد التعظيم والتفخيم (٢):

ومن الأمثلة ما يأتي:

- \_ قوله تعالى: ﴿ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا (١٠) [الكهف].
- \_ وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَيَهِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
  - ـ وقوله تعالى: ﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّـٰمَدُ ۞﴾ [الإخلاص].

وكل ما تكرر فيه اسم من أسماء الله تعالى مع إمكان إضماره، فلِمَا في السياق من قرينةِ التعظيم.

ومِثلُه ما تكرر من أسماء القيامة، فلِمَا في الآيات من التعظيم والتفخيم لليوم الآخر وما فيه.

- حما في قوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
   (الفرقان].
- \_ وقوله تعالى: ﴿ اَلْمَاقَةُ إِنَّ مَا الْمُاقَةُ إِنَّ وَمَا أَذُرِنكَ مَا الْمُاقَةُ إِنَّ ﴾ [الحاقّة].

<sup>(</sup>١) التعريفات ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الإكسير في علم التفسير في أصول وقواعد التفسير ٢٠٥.

\_ وقوله تعالى: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَاۤ أَدْرَبْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞﴾ [القارعة].

قال الزمخشري: «والأصل: الحاقة ما هي؛ أي: أيُّ شيء هي؟ تفخيماً لشأنها، وتعظيماً لهولِها، فوضع الظاهر موضع المضمر؛ لأنه أهول لها»(١).

## ٢ ـ قصد الإهانة والتحقير، وهو عكس الحِكْمة السابقة، والفارق بينهما السياق:

### ومن الأمثلة:

كلُّ ما وردَ فيه الشيطان مكرراً أو أحدُ من أتباعه.

- وقـولـه تـعـالـى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينَا (آنِ)﴾ [الإسراء: ٥٣].

ففي التصريح بذكر الشيطان في موضع إضماره تنفيراً وتحذيراً شديداً؛ لهوانه وحقارته، بدَلالة الخسارة والعداوة الحاصلة ممن كُرِّر لفظه.

ـ وقـوك تعـالـى: ﴿وَكَنَاكِ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ ﴿ الْحَافِرِ: ٣٧].

ففي إظهار [فِرْعَوْنَ] في موضع يغني عنه الضمير، زيادةُ التحقير، ودلالةٌ على سوء العمل، والميل عن الطريق الصحيح، والخسارةِ المحققة.

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِّنَهُمُ ۗ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلاَا سَحِرُ كَذَابُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّالِمُ اللّلْمُولِمُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

جاء قبلها قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةِ وَشِقَاقِ ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكن لقصد الوصف بالكفر، جاء مظهراً في موضع الإضمار.

قال ابن جزي: ﴿ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ كان الأصل: وقالوا، ولكن وضع

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢٠٢/٤.

الظاهر موضع المضمر قصداً لوصفهم بالكفر»(١).

## ٣ ـ إزالة اللبس، عندما يكون استعمال الضمير يوهم غير المراد: ومن الأمثلة:

\_ قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

فاستعمال الضمير في قوله: تؤتيه، يوهم أن المُلْكَ المؤتَى هو الملك الأول، فالتصريح به ليدل على أن هذا غير هذا، فيتضح المعنى ويزول اللبس.

\_ وقوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْيَّلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ لِنَّ قُرُءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرُءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ الْإِسراء].

أظهر لفظ: ﴿قُرُءَانَ﴾ في الموضع الثاني؛ لأن استعمال الضمير مكانه بقوله: إنه، يوهم عوده على الفجر، فبيَّن أن المراد هو القرآن.

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآةً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (إِنَّيَا﴾ [الرُّوم].

في الآية: تكرار [ضِعْفٌ] ثلاث مرات، وتكرار [قُوَّةٍ] مرتين، وأظهرها لبيان المعنى، وأن كل لفظ فيه معنى لا يؤديه الضمير.

قال الراغب: «والثاني غير الأوّل، وكذا الثالث فإن قوله: ﴿خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ﴾؛ أي: من نطفة، أو من تراب، والثاني: هو الضَّعْفُ الموجودُ في الجنين والطّفل، الثالث: الذي بعد الشّيخوخة، وهو المشار إليه بأرذل العمر.

والقوّتان، الأولى: هي التي تجعل للطّفل من التّحرّك، وهدايته واستدعاء اللّبن، ودفع الأذى عن نفسه بالبكاء، والقوّة الثانية: هي التي بعد البلوغ، ويدلّ على أنّ كلّ واحد من قوله: ﴿ضِعْفُ ﴾ إشارةٌ إلى حالة غير الحالة الأولى ذِكرُه منكّراً، والمنكّر متى أعيد ذكره وأريد به ما تقدّم عُرّف (٢)؛

<sup>(</sup>١) التسهيل ٢/٤٣٨.

كقولك: رأيت رجلا، فقال لي الرّجل: كذا. ومتى ذكر ثانياً منكّراً أُريد به غير الأوّل $^{(1)}$ .

ـ وقــوكــه تــعــالـــى: ﴿فَبَـدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآء أَخِيثُهِ [يوسف: ٧٦].

في الآية شاهدين لإزالة اللبس بإظهار المضمر:

الشاهد الأول: ﴿ ثُمَّ السَّنَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ ﴾ فأظهر الوعاء مع أن الأصل كفاية الضمير لتقدم ذكره فيقال: [ثم استَخْرجَها منه]، ولكن هذا يُوهِم عَوْد الضمير على أخيه، وهذا لا يصح، فأُعيد اللفظ الظاهر لنفي هذا الوارد.

الشاهد الثاني: ﴿مِن وِعَآءِ أَخِيةً ﴾ فأظهر أخيه، مع تقدم ذِكره، ولم يأت السياق: [ثم استخرجها من وعائه]؛ لأنه يوهم أن الضمير يعود على يوسف؛ لأنه أقرب مذكور، فضمير الفاعل في ﴿ٱسۡتَخۡرَجَهَا﴾ يعود على يوسف، فأظهر اللفظ للبيان، وإزالة الوَهْم.

### ٤ \_ قصد العموم وبيان سبب الحكم:

### ومن الأمثلة:

\_ قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيَ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ۚ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [يوسف].

فأظهر النفس ثانية، ولو اكتفي بالضمير، فقيل: إنها لأمارة؛ لاقتضى تخصيص ذلك؛ فجاء بالظاهر ليدل على أن المراد التعميم، وزاد دلالة التعميم الاستثناء ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِمٌ ﴿ الله عَفْرت الله أعلم ـ تعظيماً وبياناً لكمال مغفرته ورحمته (٢).

\_ وقوله جل وعلا: ﴿فَهَدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلْ

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن ٥٠٧.

على معنى: أن الجميع بدلوا وسبب التبديل الظلم، فأظهر الظلم في موضع الإضمار إشعاراً بالعلة التي كانت سبباً لاستحقاقهم العذاب(١).

\_ وقوله تعالى: ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ النَّجم: ٢٨].

أظهر الظنَّ لتعميم الحكم على الظن أنه لا يغني من الحق شيئاً، ولو استُعمل الضمير فقيل: إنه، لاقتضى تخصيص الحكم على ظنهم، فأظهر لبيان العموم.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ
 اَيةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّهِ ﴾ [الفرقان].

قال ابن جزي: «﴿وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ ﴾ يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدم، ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر؛ لقصد وصفهم بالظلم، أو يريد الظالمين على العموم»(٢).

\_ وقوله سبحانه: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِذِّهُ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى الْكَنْفِرِينَ (الْبَقْرة: ٨٩].

والأصل: عليهم، لتقدم ذكره؛ فأفاد الإظهار الدلالة على أن اللعنة لحقتهم بسبب الكفر<sup>(٣)</sup>.

\_ وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِئْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْصُلوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْصُلوةِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْصُلوبِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ].

أظهر لفظ [الْمُصْلِحِينَ] وهم من ذُكِر سابقاً؛ تنبيهاً على أن صلاحهم علة نجاتهم (٤٠).

قال ابن تيمية: «ولم يقل: أجرهم، تعليقاً لهذا الحكم بالوصف؛ وهو كونهم مصلحين، وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور»(٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: البرهان ٢/ ٤٩٥. (۲) التسهيل ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإتقان ٢/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان ٢/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٤/٨٩.

### لقد ظهر من ذلك كله:

أن عادة القرآن عند استعمال الظاهر موضع المضمر أن يكون لنكتة تُعلم من السياق (١).

١ \_ إما للتعظيم. ٢ \_ أو للإهانة.

٣ ـ أو لإزالة اللبس. ٤ ـ أو لقصد العموم.

٥ \_ أو لبيان علة الحكم، أو غيرها.

قال ابن جزي: «وضع الظاهر موضع المضمر، فتُكَرر الكلمة على وجه التعظيم، أو التهويل، أو مدح المذكور، أو ذمه، أو للبيان»(٢).

بل ومن الحِكم التي ذكرها العلماء الاستلذاذ بذكر اللفظ الظاهر في موضع إضماره (٣)، ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ اللَّحَمَٰدُ لِلَّهِ اللَّذِى صَدَقَنَا مُواَ وَاللَّهُ وَأَوْرَثَنَا اللَّأَرْضَ نَتَبَوّا أُ مِنَ الْجَنّةِ حَيْثُ نَشَاأً ﴾ [الزُّمر: ٧٤]، ولم يقل: نتبوأ منها، تلذذاً بذكر الجنة، نسأل الله الكريم من فضله؛ ولهذا عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة؛ وإن كان المراد بالأرض الجنة (٤).

قال ابن الجوزي: «﴿وَأَوْرَبُنَا ٱلْأَرْضَ﴾؛ أي: أرض الجنة»(٥)، والله تعالى أعلم.

# \_\_\_\_\_ المطلب الثاني اللهاهي المضمر موضع الظاهر

من عادة القرآن استعمال المضمر موضع الظاهر، وهو خلاف مقتضى الظاهر (٢)، ولا يكون هذا إلا لفائدة أعلى.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٤/٨٨، الإيضاح في علوم البلاغة ٧٣، البرهان ٢/ ٤٨٢. وما بعدها، قواعد التفسير ١/٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ١/٢٤. (٣) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ٤٠.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان ٢/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ٢٧.

والمراد: استعمال الضمير مكان الظاهر بحيث لا يوجد ما يعود عليه الضمير.

ـ كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ ﴾ [الرَّحمٰن].

ففي قوله: ﴿عَلَيْهَا﴾ عاد الضمير على شيء يفهم من السياق، وليس في السياق، وهو الأرض(١).

قال مكي: «يعني: من على وجه الأرض، ومن يكون فيها بالموت، وأُضمِرت الأرض ولم يتَقَدم ذِكرها لظهور المعنى»(٢).

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ﴾ [النحل: ٦١].

المراد: على الأرض، لم يجر للأرض ذِكر، بل عاد الضمير على ما فُهم من السياق<sup>(٣)</sup>.

\_ ومثله قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا مِن دَابَةِ ﴾ [فاطر: ٤٥]؛ أي: ظهر الأرض (٤٠).

قال ابن قتيبة: «يريد: على الأرض»(٥).

وقال الرازي: « ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ ﴾ ولم يذكر الأرض؛ لكونها معلومة » (٦٠).

وهذا من أساليب الإيجاز، والإبهام أحياناً، ومن أساليب الخروج عن مقتضى الظاهر (٧٠).

ولذلك قال في الجوهر المكنون:

وخرجوا عن مقتضى الظواهرِ كَوَضْعِ مُضْمَرٍ مَكانَ ظاهِرِ لنكتةِ (^)....لنكتةِ (^)....

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٠٩، التسهيل لعلوم التنزيل ٣/ ١١١.

(٢) الهداية إلى بلوغ النهاية ٧٢/٣/١١. (٣) ينظر: الدر المصون ٩/٢٤٢.

(٤) ينظر: الكشاف ٦٢٨/٣. (٥) تأويل مشكل القرآن ١٤٣.

(٦) تفسير الرازي ٢٨/ ٢٨. (٧) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ٧٢.

<sup>(</sup>٨) الجوهر المكنون للأخضري ٤ فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر بيت (٨٦).

فالمراد: أن وضع المضمر موضع الظاهر نوعٌ من الخروج عن مقتضى الظاهر إلى مطابقة ظاهر الحال، ولا يكون ذلك إلا لفائدةً (١٠).

### ومن مواضع استعمال المضمر موضع الظاهر:

ما يكون في ضمير الشأن والقصة.

وهو ضمير غائب يسبقُ الجملة لا يحتاج إلى اسم ظاهر يعود إليه، بل يعود إلى ما في الذهن من شأن أو قصة، وهو مضمون الجملة التي بعده (٢).

قال الزركشي: «وهو الضمير المجهول الذي يلزمه التفسير بجملة أو مفرد» $^{(7)}$ .

### ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُّ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ف ﴿ هُوَ ﴾ ضمير الشأن، وجملة ﴿ الله أَكُدُ ﴿ الله بيّنت الغرضَ من الضمير، وهو التفخيم والتعظيم لما بعده، ليتمكن ما يعقبه في نفوس السامعين، وحَسُن استعماله لاشتهار الاسم الظاهر؛ أي: الشأن الله أحد.

قال الزمخشري: «[هُوَ] ضمير الشأن، و[اللَّهُ أَحَدٌ] هو الشأن»(٤).

وقال أبو السعود: «﴿قُلُ هُو اللّهُ أَكُدُ ﴿ الضمير للشأن، ومدار وضْعِه موضِعَه مع عدم سبق ذكره: الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة؛ بحيث يستحضره كل أحد، وإليه يشير كل مشير، وإليه يعود كل ضمير، كما ينبئ عنه اسمه الذي أصله القصد»(٥).

- وقوله تعالى: ﴿ يَمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ النمل]. الهاء ضمير الشأن، وبيانه بعده (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: حلية اللب المصون على الجوهر المكنون للدمنهوري ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون ١/ ٤٠٩، الكليات ٨٩٩.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٨٢٢، وينظر: تفسير البيضاوي ٥/ ٥٤٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ٩/٢١٢، ينظر: البرهان ٤/٩٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط ٧/٥٥.

قال العكبري: «قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ الهاء: ضمير الشأن، وأنا الله: مبتدأ وخبر »(١).

\_ وقوله تعالى: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالكَهُ اللَّهُ وَالكَهُ اللَّهُ وَالكَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا فَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ الْحَقَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِبَدَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِبَدَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِبَدَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِبَدَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِبَدَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِبَدَا اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَلْمُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَ

قال البقاعي: ﴿ وَأَنَّهُ ﴾ أن: الشأن أو القصة العظيمة العجيبة » (٤).

\_ وقــوكـه تــعــالــى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ثَيْبًا﴾ [الأنعام].

إنه: ضمير الشأن؛ أي: نعلم إن الذي يقولون ليحزنك(٥).

قال أبو حيان: «والضمير في ﴿أَنَّهُۥ﴾ ضمير الشأن، والجملة بعده مفسرة له في موضع خبر إن»(٦).

\_ وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِكَن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ السَّالَةُ وَ السَّدُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ف (ها) في قوله: إنها ضمير القصة، وقوله: ﴿لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصُرُ ﴾ مفسرة له (٧). قال الزمخشري: «﴿فَإِنَّهَا ﴾ الضمير ضمير الشأن والقصة»(٨).

- وقوله تعالى: ﴿ يَبُنَى ٓ إِنَّهَ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي الْسَكَوَتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [لقمان].

المعنى: إن المعصية إن تك مثقال حبة من خردل.

قال ابن كثير: «فقال: ﴿يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ﴾؛ أي:

(١) النبيان في إعراب القرآن ٢/ ١٠٠٥. (٢) تفسير أبي السعود ٥/ ٢٢٢.

(٣) ينظر: البرهان ٢/ ٤١٠.

(٥) ينظر: الكشاف ١٨/٢. (٦) ينظر: البحر المحيط ١١٥/٤.

(٥) ينظر الكساف ١٨/١.

(٧) ينظر: الدر المصون ٨/ ٢٨٨، تفسير أبي السعود ٦/ ١١١، روح المعاني ١٦٧/١٧.

(۸) الكشاف ٣/ ١٦٤.

إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل، وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله: ﴿إِنَّهَا﴾ ضمير الشأن والقصة»(١١).

\_ وقـولـه تـعـالـى: ﴿وَقَالُوٓا إِنَّ هِيَ إِلَا حَيَالُنَا ٱلدُّنَيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۗ ﴿ ﴾ [الأنعام].

التقدير: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، فإظهار الخبر بعدها يدل عليها ويبينها (٢).

### ومن أمثلة استعمال المضمر موضع المظهر:

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, زَلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿إِنَّ اللَّهِ [البقرة].

فقوله: ﴿ فَإِنَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى التفخيم والتعظيم.

قال القرطبي: «وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ الضمير في (إنَّه) يحتمل معنيين، الأول: فإن الله نزل جبريل على قلبك. الثاني: فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك»(٣).

وعلى كلا القولين ففيه إضمار في موضع الإظهار؛ لأنه لم يرد في السياق اسم ظاهر يعود عليه، سواء كان الضمير عائداً على الله جل وعلا، أو كان عائداً على جبريل (٤٠).

- وقــوكــه تــعــاكــى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَ كُفَارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ آلْهَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

فقوله: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا﴾؛ أي: خالدين في النار، ولم يجر لها ذكر، ولكنه يفهم من السياق.

قال ابن عطية: «وقرائن الآية تقتضي أن هذه اللعنة مخلدة لهم في جهنم، فالضمير عائد على النار، وإن كان لم يجر لها ذكر؛ لأن المعنى

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز ١٦٦١١.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۳۷.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٣٦/٢.

يُفهِمها في هذا الموضع، كما يُفهِم قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِمُولُولُ الللللِّهُ الللللِي الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُولُمُ الل

- وقوله تعالى: ﴿وَلِأَبُولَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴿ النساء: ١١]. أي: ولأبوى المبت، دل عليه معنى الكلام وسياقه (٢).

قال البغوي: «﴿وَلِأَبُونَهِ﴾؛ يعني: لأبوي الميت، كناية عن غير مذكور»(٣).

وقال الزركشي: ﴿ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ الضمير يعود على الميت، وإن لم يتقدم له ذكر، إلا أنه لما قال: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي ٱوللدِكُمُ ﴾ [النساء: ١١]، عُلِم أن ثم ميتاً يعود الضمير عليه »(٤).

- وقــوكــه تــعــالـــى: ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَجْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (ﷺ) [ص].

فالمراد: توارت الشمس، ولم ترد في السياق ولكنها معلومة منه  $(^{(0)}$ .

ـ وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ ٱلْقَدْرِ (إِنَّ) ﴿ [القدر].

في قوله: ﴿أَنْكُ ﴾ ضمير يعود على غير مذكور في السياق، والأصل إظهاره، ولكن لمعرفة الاسم الظاهر واشتهاره، وهو القرآن، استُعمل الضمير لفائدة التعظيم والتفخيم.

قال أبو حيان: «والضمير عائد على ما دل عليه المعنى، وهو ضمير القرآن» $^{(7)}$ .

وقال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ ﴾ يعنى القرآن، وإن لم يجْرِ له ذكر في هذه السورة؛ لأن المعنى معلوم»(٧).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ١/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>۷) تفسير القرطبي ۲۰/ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ١٩١/٣.

<sup>(</sup>٤) البرهان ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ٨/ ٤٩٢.

#### فظهر من ذلك:

- أن عادة القرآن عند استعمال المضمر موضع الظاهر - وهو خلاف الأصل - أن يكون لنكتة تُعلم من السياق(١).

ـ أن أكثر مواضعه في ضمير الشأن أو القصة؛ ليتمكن ما بعده في ذهن السامع.

قال الزركشي: «ويفعلون ذلك في مواضع التفخيم، والغرض منه: أن يتطلع السامع إلى الكشف عنه، وطلب تفسيره، وحينئذ تورد الجملة المفسرة له»(۲).

### فأهم فوائد استعمال ضمير الشأن أو القصة:

أن يتمكن في ذهن السامع ما يعقبه، فإذا لم يفهم السامع من الضمير معنى انتظر عقبى الكلام كيف يكون، فيتمكن المسموع بعده في الذهن أكثر.

قال القزويني (٣) عما سبق: «وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة، قال الله تعالى: ﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ إِلَّهُ اللّهِ تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ إِلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فحصول العلم بعد التشوق إلى فهمه أوقع في النفس، وفيه لذة العلم ودفع ألم التشوق، فإذا وضِّح وفسِّر حل محلاً رفيع القدر لديها، واللذة المشتملة على دفع الألم، أحلى من مجرد اللذة الحاصلة بدونه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 1 / ۸۸، الإيضاح في علوم البلاغة 7 البرهان 7 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7 التفسير 7 8 التفسير 7

<sup>(</sup>۲) البرهان ۲/۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الرحمٰن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق، قاض فقيه، أديب بالعربية والتركية والفارسية، من مصنفاته: «تلخيص المفتاح في المعاني والبيان»، و«الإيضاح في علوم البلاغة»، و«السور المرجاني من شعر الأرجاني»، مات سنة (٧٣٩هـ)، له ترجمة في: طبقات الشافعية ٥/٢٣، الدرر الكامنة ٧٣٤.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في علوم البلاغة ٧٢.

#### \_ ومن فوائد إضمار المظهر:

١ ـ المبالغة وتعظيم الشأن والقصة وتفخيم المضمر، ومن ثمّ فأكثر ما
 يكون في المواضع التي يقصد فيها التفخيم.

كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِلَّهُ ۗ [النمل: ٩].

فجاء بضمير الشأن تعظيماً لله جل في علاه.

وكذلك يفيد معه معنى الانفراد كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ اللَّهِ اللَّهُ أَحَـٰدُ

أى: المنفرد بالأحدية(١).

قال أبو السعود: "والسر في تصدير الجملة به: التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها، وجلالة حيزها، مع ما فيه من زيادة تحقيق وتقرير، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم، له خطر جليل، فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له فَضْلَ تمكن" (٢).

٢ ـ الإيجاز والاختصار، ومراعاة حسن النظم.

قال العكبري: «وإنَّما جيء بالضمائر للاختصار»<sup>(٣)</sup>.

وقال الزركشي عند قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثَنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلنَّلْكَانِ مِمَّا تُرَكَّ ﴾ [النساء: ١٧٦]: ﴿ وأما في آية المواريث، فالظاهر أن الضمير وضع موضع الظاهر اختصاراً ؛ لبيان المعنى، بدليل أنه لم يتقدمه ما يدل عليه لفظاً ، فكأنه قال: فإن كان الوارث اثنين، ثم وضع ضمير الاثنين موضع الوارث الذي هو جنس، لمّا كان المراد به منه الاثنان، وأيضاً فإن الإخبار عن الوارث - وإن كان جمعاً - باثنين ففيه تفاوت ما ؛ لكونه مفرد اللفظ ، فكان الأليق بحسن النظم وضع المضمر موضع الظاهر، ثم يجري الخبر على من حُدِّث عنه - وهو الوارث - فيجري الكلام في طريقه ، مع الإيجاز في وضع المضمر موضع الظاهر، والسلامة من تفاوت اللفظ ، في الإخبار عن لفظ مفرد بمثنى »(٤) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: البرهان ۲/ ۶۱۰. (۲) تفسير أبي السعود ۹/ ۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) اللباب في علل البناء والإعراب ١/ ٤٧٤. (٤) البرهان ٢/ ٤٤٠، ينظر: ٢٩/٤.

٣ ـ بيان شهرة المضمر، حتى كأنه من زيادة شهرته دل على نفسه، فاكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدِّرِ شَيْ القرآن، وقوله: ﴿فَإِنَّهُۥ نَزَّلُهُۥ عَلَى قَلْبِكَ البقرة: (البقرة: ﴿فَإِنَّهُۥ وَالله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الرازي ٣/ ١٧٩، البرهان ٤/ ٢٤.



#### وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: إيجاز الحذف.
- المطلب الثاني: إيجاز القصر.

## \_\_\_\_\_\_ المطلب الأول المحالات المحالات

الإيجاز لغة: الاختصار.

قال ابن منظور: «أَوْجَزَه: اختصره»(١).

واصطلاحاً: أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارةِ متَعَارَفِ الأوْسَاط<sup>(٢)</sup>.

قال مكي: «ومعنى الإيجاز: هو إظهار المعاني الكثيرة باللفظ القليل» $^{(n)}$ .

وبعض العرب كان يعد الإيجاز هو البلاغة.

قال ابن الجوزي: "وقد تكلم العلماء في حد البلاغة، فقال بعضهم: البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وقيل: البلاغة حسن العبارة مع صحة المعنى، وقيل: البلاغة الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضجار»(٤).

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٥/٤٢٧. (٢) الإيضاح في علوم البلاغة ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٢/١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الهداية إلى بلوغ النهاية ٦/ ٤٢٨٥.

ومن المعلوم أن لكل مقام مقالاً فالإيجاز إنما يحسن في مواضعه، وقد جمع الكتاب العظيم بين الإيجاز والإطناب والحذف والتكرار، وهذا هو كمال البلاغة.

قال ابن قتيبة: «ولو كان الإيجاز محموداً في كل الأحوال لجرده الله تعالى في القرآن، ولم يفعل الله ذلك، ولكنه أطال تارة للتوكيد، وحذفه تارة للإيجاز، وكرر تارة للإفهام»(١).

والإيجاز على قسمين (٢):

#### القسم الأول:

إيجاز الحذف: وهو ما حُذف فيه كلمة أو جملة أو أكثر مع بقاء ووجود قرينة تشير إلى الشيء المحذوف<sup>(٣)</sup>.

## القسم الثاني:

إيجاز القصر: وهو أن يَقْصُر اللفظ عن معناه، فتقل الكلمات ويزيد المعنى دون حذف (٤)، وسيأتي بيانه في المطلب التالي.

وقد جاء الإيجاز في القرآن بقسميه (٥).

قال الجرجاني: «فما من اسم أو فعل تجدُه قد حُذِف، ثم أُصيبَ به موضعُه، وحُذِف في الحال يَنْبغي أنَّ يُحذَف فيها، إلَّا وأنت تجدُ حذفَه هناك أحسنَ من ذكرهِ، وترى إضمارَه في النفس أولى وآنس مِنَ النطق به»(٦).

وقال ابن الأثير: «أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر، شبيه بالسحر، وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون مبيناً إذا لم تبين... والأصل في المحذوفات جميعاً على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه

<sup>(</sup>۲) ينظر: البرهان ٣/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكليات ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) دلائل الإعجاز ١٢٦، ١٢٧.

<sup>(</sup>۱) أدب الكاتب ۱۵.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البرهان ٣/٢٠٠.

لغو من الحديث لا يجوز بوجه ولا سبب، ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى شيء غث لا يتناسب ما كان عليه أولا من الطلاوة والحسن (١).

والحديث هنا عن إيجاز الحذف، وقد اجتمع في القرآن إيجاز الحذف مع كمال المعنى والبلاغة.

وكل أمثلة الفصل السابق ـ في مباحث الحذف المتنوعة ـ صالحةٌ أن تكون مثالاً لهذا الأسلوب.

ولهذا فسأشير هنا على سبيل الاختصار لأنواع إيجاز الحذف وأمثلته:

## فمِن أنواع إيجاز الحذف:

#### ١ \_ حذف الحرف.

- كقوله تعالى: ﴿قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (فَيَ) [يوسف].

حُذِفت [لا] من الكلام وهي مرادة في المعني، فالتقدير: لا تفتأ.

قال ابن عطية: «المعنى: تالله لا تفتأ فتحذف لا في هذه الموضع من القَسَم لدَلالة الكلام عليها»(٢).

- وقوله تعالى: ﴿يَثَايَّمُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةٌ مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُمُ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفَوْهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

حُذِفت [واو] العطف، التقدير: لا يألونكم خبالاً وودوا.

#### ٢ \_ حذف المبتدأ.

- كما في قوله تعالى: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله

عالمُ: خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو عالمُ (٣).

<sup>(</sup>۱) المثل السائر ۲/۲۷. (۲) المحرر الوجيز ۳/۲۸۰.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ٢/٧٥٣.

#### ٣ \_ حذف الخبر.

- كما في قوله تعالى: ﴿أَكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُهَا ﴾، فالخبر محذوف؛ أي: وظلها دائم (١٠).

#### ٤ \_ حذف الفعل.

- كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ إِلَيْ العَنكبوت].

التقدير: خلقهن الله(٢).

## ٥ \_ حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل.

ـ كما في قوله تعالى: ﴿فَلُولَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ اللَّهُ ۗ [الواقعة].

والتقدير: بلغت النفسُ الحلقوم؛ يدل على ذلك الضمير في الفعل بلغت.

قال ابن قتيبة: ﴿ ﴿ فَلَوْلا إِذَا بِلَغَتِ الْمُلْقُومُ ﴿ أَي : فَهَلا إِذَا بِلَغْتِ الْمُلْقُومُ ﴿ أَي : فَهَلا إِذَا بِلَغْتِ النَّفْسُ الْحَلْقُومِ » (٣٠) .

#### ٦ \_ حذف المفعول به.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضُحَكَ وَأَبْكَى ﴿ النَّجِمَ]، وما بعدها. فالأفعال: [أضحك وأبكى وأمات وأحيا] قد حُذفَت مفاعيلها؛ لإفادة

العموم.

قال الرازي: «﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الموضع؛ لأنهما مسوقتان لقدرة الله لا لبيان المقدور، فلا حاجة إلى المفعول»(٤).

#### ٧ \_ حذف الموصوف.

\_ كما في قوله تعالى: ﴿ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأَ ﴾ [الإسراء: ٥٩].

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٥/٣٧٤٧، الكشاف ٢/٥٠١، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٣/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي ٢٩/ ٢٨٠.

والمراد: آية مبصرة؛ لأنه لا معنى لوصف الناقة بأنها مبصرة، والدليل وصف الله تعالى للآيات بالإبصار في قوله سبحانه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً وَاللهُ عَالَوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ( النمل].

قال القرطبي: «معناه: آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به: أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري بما ذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم، فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير»(١).

وقال الزركشي: «وليس المراد: أن الناقة كانت مبصرة لا عمياء»(٢).

#### ٨ \_ حذف الصفة.

- كـما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ﴿ الْكَهْفَ: ٧٩].

والتقدير: يأخذ كل سفينة صحيحة أو صالحة؛ بدليل ما قبله (٣).

#### ٩ \_ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

ـ كما قال تعالى: ﴿وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ [الحج: ٧٨]. أي: في سبيل الله(٤٠).

#### ١٠ \_ حذف المضاف إليه.

\_ كـمـا قـال تـعـالـى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيُّلَةً وَأَتَمَمْنَهَا بِعَشْرِ ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

أي: بعشر ليال (٥).

## ١١ ـ حذف جواب الشرط.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُور لَعَلَكُور لَعَلَكُور أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُور لَعَلَكُور أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُو لَعَلَكُور لَعَلَكُور أَنْ إِنَّا إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۲) البرهان ۲/۲۱۱.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير البغوى ٥/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۱/۳٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبري ١٣/٨٦.

أي: أعرضوا وأصروا على تكذيبهم (``)، دل على ذلك قوله تعالى بعدها: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﷺ [يس].

#### ١٢ \_ حذف الحملة.

كما في قوله تعالى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّتَنَ مُبَشِّرِينَ
 وَمُنذِدِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

والتقدير: فاختلفوا فبعث الله النبيين (٢).

قال البيضاوي: «أي: فاختلفوا فبعث الله، وإنما حُذِف لِدَلالة قوله: ﴿ فِيهَا الْخُتَلَفُوا فِيدُ ﴾ [البقرة: ٢١٣] (٣).

## يظهر بعد هذه الأنواع أن من أهم فوائد إيجاز الحذف في القرآن:

١ ـ الاختصار عند تحقق ظهور المعنى المراد.

 ٢ ـ أن الإيجاز هو البلاغة في المواضع التي يكون فيها المقام لا يحتاج إلى تطويل.

٣ ـ التفخيم وذلك بسبب ما يحدثه الحَذف في نفس السامع من الإبهام،
 ولذا يكثر الحذف في المواطن التي يُراد بها التعجب والتهويل.

٤ ـ التخفيف في النطق لكثرة تردده على الألسن، ولذا يكثر حذف النداء، وياء المتكلم، وياء المنقوص، ونحوها.

٥ ـ التعظيم، أو الإهانة، أو إرادة العموم، أو مراعاة الفاصلة مع تمام المعنى، أو النص على المقصود والحصر له؛ كحذف الفعل في الجواب، أو الاشتغال بالأهم وترك ما لا حاجة إليه، أو لا يترتب عليه أثر، أو البيان بعد الإبهام؛ كما في حذف المفعول به، أو كون المحذوف أكبر من أن يذكر، أو القوة في الخطاب، وغيرها.

<sup>(</sup>١) ينظر: النكت والعيون ٥/ ٢١.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٢٧٥، الكشاف ١/ ٢٨٣، تفسير ابن كثير ١/ ٥٦٩، البرهان // ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير البيضاوي ١/٤٩٦.

وعلى هذا فقد بلغ القرآن أعلى درجات الإيجاز والبيان.

قال القرطبي: «فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان، وأرفع درجات الإيجاز والبيان»(١).

وألفاظ القرآن مع ما فيها من الإيجاز والاختصار فهي وافية بالغرض المقصود، متميزة في الإبانة والإفصاح، قال جل وعلا: ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِهِ ۗ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللَّهِ السَّلَا ].

٦ ـ أن إيجاز الحذف وجه من وجوه إعجاز القرآن.

قال مكي: "ومن إعجازه: الحذف والإيجاز، ودلالة اليسير من اللفظ على المعاني الكثيرة، وهذا موجود بعضه في كلام العرب، لكن لا يوجد مثل قوراً من قَوْمٍ خِيانَةً فَانُبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَآبِنِينَ وَلَا يوجد مثله أَنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَآبِنِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَآبِنِينَ وَلَا يوجد مثله في كلام العرب بهذه الفصاحة، ومثله كثير في القرآن»(٢).

## ومن أهم أسباب الحذف:

أ ـ وجود دليل حالى أو مقالى في السياق.

ب \_ كون السياق لا يحتمل غير المحذوف.

ج ـ كثرة الاستعمال.

د ـ عِلْم المخاطب بالمحذوف.

هذه من أهم المسوغات لبلاغة هذا الأسلوب وحسن استعماله، والله تعالى أعلم.

## 

إيجاز القصر هو القسم الثاني من أقسام الإيجاز، وللقرآن فيه المنزلةُ التي لا تُسامَى، والغاية التي لا تدرك.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١/٧٧.

والمراد به: تكثير المعنى بتقليل اللفظ، مع الإبانة والإفصاح (١).

ـ كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

فهذه الآية لا حذف فيها، ومعناها يزيد على ألفاظها؛ لأن المراد كما قال القزويني: "إن الإنسان إذا علم أنه متى قَتَلَ قُتِل؛ كان ذلك داعياً له قوياً إلى أن لا يُقْدِم على القتل فارتفع بالقتل ـ الذي هو قصاص ـ كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان في ارتفاع القتل حياةٌ لهم»(٢).

وهذا المثال يكاد يكون مقارناً للذهن عند ذكر إيجاز القصر.

وكلُّ من تكلم عن إيجاز القصر ذكر هذه الآية مثالاً له، ولذلك أسهبوا في التعليق عليها، للوصول إلى النتيجة المحقَّقَة بأن الإيجاز في القرآن لا يمكن أن يقارَن بكلام الناس، من خلال قول العرب عن المعنى نفسه: «القتْل أَنْفَى للقتل»، فذكر العُلماءُ ما وجدوه من فوارق حرفية ولغوية وبلاغية وغيرها، فأوصلها بعضهم إلى العشرين.

وبهذا تكون هذه الآية دليلاً لإعجاز القرآن باستعمال هذا الأسلوب<sup>(٣)</sup>.

قال ابن الأثير: «ولا يُلتفت إلى ما ورد عن العرب من قولهم: القتل أنفى للقتل، فإن من لا يَعلم يظن أن هذا على وزن الآية، وليس كذلك، بل بينها فرق من ثلاثة أوجه:

الأول: أن [الْقِصَاصِ حَيَاةً] لفظتان، و[القتل أنفى للقتل] ثلاثة ألفاظ. الوجه الثاني: أن في قولهم: [القتل أنفى للقتل] تكريراً ليس في الآية. الثالث: أنه ليس كلُّ قتل نافياً للقتل إلا إذا كان على حكم القصاص»(٤).

### □ وخلاصة ما تميزت به آية القصاص:

١ ـ أن فيها الترغيب في القصاص بذكر الحياة المحبوبة والمقبولة في الطباع، وجعلها نتيجة له، وتنكيرها للتعظيم والتكثير.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ١٨٤. (٢) الإيضاح في علوم البلاغة ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان ٣/ ٢٢٢.(٤) المثل السائر ٢/ ١١٧.

٢ ـ في الآية إظهار للعدل بذكر كلمة القصاص، بخلاف أي لفظ آخر.

٣ ـ سلامة الآية من التكرار المعيب، واطراد الحكم فيها، وكونه رادعاً
 عن الاعتداء.

٤ ـ شمولها القصاص في النفس والأعضاء، وهذا من زيادة المعاني مع قلة الألفاظ<sup>(١)</sup>.

ولأجل تحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل حسن الإيجاز بنوعيه (٢). ومن أمثلة إيجاز القصر في القرآن:

\_ قــوكــه تــعــالـــى: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ الْآَبَ ﴾ [الأعراف].

جمعت هذه الآية كل دقيق وجليل، من الأخذ بالأيسر، وتقوى الله، والصفح عن المسيء، وصلة الأرحام، وصرف اللسان عن الكذب، والإعراض عن كل محرم، وغير ذلك من أبواب الخير<sup>(٣)</sup>.

قال السيوطي: «هذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق؛ لأن في أخذ العفو: التساهل، والتسامح في الحقوق، واللين، والرفق في الدعاء إلى الدين، وفي الأمر بالمعروف: كف الأذى، وغض البصر، وما شاكلها من المحرمات، وفي الإعراض: الصبر، والحلم، والتؤدة»(٤).

وقال البيضاوي: «وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق، آمرة للرسول باستجماعها» (٥).

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل].

هذه الآية لم تدع خيراً إلا أمرت به، ولا شراً إلا نهت عنه.

فالعدل: هو سلوك الصراط المستقيم في جميع الواجبات، والإحسان:

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ١٨٤ ـ ١٨٥، البرهان ٣/ ٢٢٢، الإتقان ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحرير والتنوير ١/١٢٢. (٣) ينظر: البرهان ٣/٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) الإتقان ١١٨/٢. (٥) تفسير البيضاوي ٣/ ٨٤.

هو الإخلاص في واجبات العبودية بأن تعبد الله كأنك تراه، وإيتاء ذي القربى: هو الزيادة على الواجب من النوافل هذا في الأوامر.

وأما النواهي: فأشار بالفحشاء إلى القوة الشهوانية، وبالمنكر إلى كل محرم شرعاً، وبالبغي إلى الاستعلاء والاستطالة(١).

ولهذا قال ابن مسعود: "إن أجمع آية في القرآن للخير والشر في سورة السنحل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿إِيَّا ﴾ [النحل] (٢٠).

وقرأ الحسن (٣) هذه الآية يوماً ثم وقف، فقال: «إن الله ﴿ الله عَلَى جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدلُ والإحسانُ من طاعة الله شيئاً إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه (٤).

وقال السعدي: «هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على عدل، أو إحسان، أو إيتاء ذي القربى، فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء، أو منكر، أو بغي، فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال، وتُرَد إليها سائر الأحوال، فتبارك من جعل في كلامه الهدى

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير البيضاوي ٣/٤١٦، تفسير الرازي ٢٠/٨١، الإتقان ٢/١١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٨٨/٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، والبيهقي في شعب الإيمان ٤٧٣/٤ (٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن يسار البصري بن أبي الحسن أبو سعيد مولى زيد بن ثابت، تابعي، كان إمام أهل البصرة، من مصنفاته: «التفسير» ورواه عنه جماعة، وكتابه إلى عبد الملك بن مروان في الرد على القدرية، و «فضائل مكة»، مات سنة (١١٠هـ)، له ترجمة في: حلية الأولياء ٢/١٣١، سير أعلام النبلاء ٤/٣٢٥، طبقات الداوودي ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١٦١/١ (١٤٠).

والشفاء، والنور والفرقان بين جميع الأشياء»(١).

فهذه الآيات وغيرها كثيرٌ من جوامع الكلم التي بُعِث بها النبي عَلَى، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذه الجوامع في مبحث اختيار جوامع الألفاظ من عادة القرآن، وهنا جوامع الآيات فاجتمع اختيار الألفاظ الجوامع مفردة ومجموعة.

قال الفيروزآبادي: «ومن جوامع آيات القرآن قوله تعالى: ﴿ فُلِهِ ٱلْعَفُو وَأَمُنَ وَاللَّهُ وَأَمْنَ وَاللَّهُ وَأَمْنَ وَاللَّهُ وَأَعْرَضَ عَنِ ٱلْجُهِلِينَ ﴿ وَهَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ

\_ وقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحُلُقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

هاتان كلمتان أحاطتا بجميع الأشياء على غاية الاستقصاء، فالمراد بالخلق: جميع المخلوقات، والأمر: جميع الأوامر والنواهي منه سبحانه (٣).

قال السعدي: «وذلك أنه الخالق الآمر الناهي، فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم، وأيضاً فإن خلقه للخلق فيه التدبير الشرعي الديني، فكما أن الخلق فيه التدبير الشرعي الديني، فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة؛ فلم يخلق شيئاً عبثاً، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان»(23).

ـ وقوله تعالى: ﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ۞﴾ [الإخلاص]، إلى آخرها.

ففيها كمال التنزيه، مع تضمنها الرد على نحو أربعين فرقة، بألفاظ موجزة (٥).

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز ١/ ٤٩، والإيالة: حسن الرعاية، ينظر: الصحاح مادة: (أول) ٥/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٣/ ٢١٢٥، تفسير اللباب ٩/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٧/٥، البرهان ٣/٢٥، الإتقان ١١٨/٢.

قال الحكمي<sup>(۱)</sup>: "وهذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي على: "إنها تعدل ثلث القرآن" مشتملة على توحيد الإللهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر؛ من الدهرية، والوثنية، والملاحدة من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد، ومن نَسَب له الصاحبة والولد، وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً والله أعلم" "".

- وقـولـه تـعـالــى: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِـيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيُّنُ ۖ وَأَنتُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَقَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ الزُّخرف: ٧١].

فهذه الآية جمعت أوصاف الجنة المرغبة فيها؛ بحيث لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصيل لم يخرجوا عن هذا الوصف<sup>(٤)</sup>.

قال القرطبي: «هذا رسول الله على مع ما أوتي من جوامع الكلم، واختص به من غرائب الحكم، إذا تأملت قوله على في «صفة الجنان»، وإن كان في نهاية الإحسان، وجدته منحطاً عن رتبة القرآن، وذلك في قوله على في الإحسان، وجدته منحطاً عن رتبة القرآن، وذلك في قوله على قلب بشر» فأين ذلك من قوله رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فأين ذلك من قوله رات ولا تُشْتَهِيهِ اللهَّنُفُسُ وَتَلَذُ الْأَعْيُنُ اللَّعْيُنُ [الزُّحرف: ٧١]»(٥).

ـ وقوله تعالى: ﴿فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤].

<sup>(</sup>۱) هو: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، فقيه أديب، من علماء منطقة جازان في السعودية، من مصنفاته: «الجوهرة الفريدة في العقيدة»، و «اللؤلو المكنون في أحوال السند والمتون»، و «الأصول في نهج الرسول»، و «منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد»، و «معارج القبول في شرحها»، مات سنة (١٣٧٧هـ)، وعمره ٣٠ سنة، له ترجمة في: مقدمة معارج القبول بقلم ابنه أحمد، أعلام الحنابلة في أصول الفقه للدكتور إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم ٢٦، الأعلام ٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٣/ ٢٣٣ (٥٠١٣)، باب فضل ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ آَلَهُ ، من حديث أبي سعيد الخدري رَفِيهُ، ومسلم ٥٥٦/١ (٨١١)، باب فضل قراءة ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ ﴾ أحد، من حديث أبي الدرداء رَفِيهُ.

<sup>(</sup>٣) معارج القبول ١/١٤٣. (٤) ينظر: الإتقان ٢/١٢٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ١/٧٧.

ففي هذه الكلمات اليسيرة جمع لمعان تحمل المهام الكبيرة على رسول الله على الله على الله الله على الله ع

قال الزركشي: «فهذه ثلاث كلمات، اشتملت على جميع ما في الرسالة» $^{(1)}$ .

سمع أعرابي رجلاً يقرأ: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ فسجد، وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام (٢).

وهذا من أمثلة البيان والفصاحة والإعجاز في كتاب الله (٣).

- وقوله تعالى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمَٰلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَكِنَكُمُ لَا يَعۡطِمَنَّكُمُ سُلَيۡمَنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُو لَا يَشۡعُرُونَ (اللَّهُ) [النمل: ١٨].

ففي هذه الآية جمعٌ لعدد من الأساليب التي تحمل المعاني مع قلة الألفاظ وإيجازها(٤).

قال الزركشي: «فجمع في هذه اللفظة أحد عشر جنساً من الكلام، نادت، وكَنَّت، ونبَّهَت، وسمَّت، وأمرت، وقصت، وحذرت، وخصت، وعمت، وأشارت، وعَذَرت.

فالنداء: يا، والكناية: أي، والتنبيه: ها، والتسمية: النمل، والأمر: ادخلوا، والقصص: مساكنكم، والتحذير: لا يحطمنكم، والتخصيص: سليمان، والتعميم: جنوده، والإشارة: وهم، والعذر: لا يشعرون (٥٠).

- وقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ ٱلْمَيِّهِ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحَزَّفِيًّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ القَصَى]. [القصص].

<sup>(</sup>۱) البرهان ۳/۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) وسمع آخر رجلاً يقرأ: ﴿فَلَمَا ٱسْتَتَعَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ غِيَّاً ﴾ [يوسف: ٨٠] فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام. ينظر: الشفا للقاضي عياض ٢٦٢، إعجاز القرآن للباقلاني ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: دلائل الإعجاز ٢٩٥، نهاية الأرب في فنون الأدب ٧/٦.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب في فنون الأدب ٧/٦. (٥) البرهان ٣/٢٢٧.

قال ابن العربي: «هذه الآية من أعظم آي القرآن فصاحة؛ إذ فيها أمران، ونهيان، وخبران، وبشارتان»(١).

\_ وقوله تعالى: ﴿ يَنَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تَشْرَفُواْ إِنَا الْمُعْرِفِينَ (أَيُّا) ﴿ [الأعراف]. تَشْرَفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (أَيُّا) ﴾ [الأعراف].

جَمَع الله في هذه الآية أصول الكلام: النداء، والعموم، والخصوص، والأمر، والنهى، والخبر(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَالشَرَبُواْ وَلا تُشْرِفُواْ ﴾ توجيه وجيز اجتمعت فيه أسباب الصحة، ووسائل الوقاية والعلاج، فمهما تكلم الباحث في أصول الصحة وتفصيلاتها؛ فمرجعه إلى هذا الجزء من الآية.

قال ابن القيم: "فصل في هديه في حفظ الصحة" وبعد ذكر أهمية اختيار نوع الأكل وأنه سبب اعتدال البدن وصحته قال: "وهذا كله مستفاد من قوله: "وكُونُوا وَلا تُسرِفُوا وَلا تُسرِفُوا فَا فَرسد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب، عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافا، وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض؛ أعني: عدم الأكل والشرب، أو الإسراف فيه، فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين"(").

- وقوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُودِ].

تنوعت الأساليب في هذه الآية، فجمعت بين قلة الألفاظ وكثرة المعانى.

قال السكاكي (٤): «وإذ قد وقفت على البلاغة وعثرت على الفصاحة

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ٣/ ٤٩١، وينظر: بصائر ذوى التمييز ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإتقان ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٤/ ١٩٥، الطب النبوي ١٦٦ \_ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو يعقوب السكاكي سراج الدين الحنفي الخوارزمي، إمام في العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعر، متكلم فقيه =

وقال الزركشي: «كيف أمر ونهى، وأخبر ونادى، ونعت وسمى، وأهلك وأبقى، وأسعد وأشقى، وقصَّ من الأنباء ما لو شُرِح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام، وانحسرت الأيدي»(٢).

## وبعد هذا العرض لأمثلة إيجاز القصر يظهر لي ما يأتي:

- أن آيات القرآن حققت المراد منها في إيجاز ألفاظها، وكثرة معانيها، وحُسن تأليف حروفها، وتلاؤم كلمِها، فيدخل تحت كل لفظة منها جُمَلاً كثيرة، وفصولاً جمَّةً، وعلوماً كبيرة، مُلِئت الكتب من بعض ما استفيد منها، وكثرت البحوث في المستنبطات منها، وعلى هذا فالآيات التي فيها إيجاز قصر تحتاج إلى طول تأمل وتدبر.

- أن في إيجاز القصر إعجازاً بذاته، ودليل ذلك عَجْزُ المعارضين، واعترافُ المفترين بإعجاز بلاغته وبيانه.

قال الجرجاني: «والإيجاز من الأركان في أمر الإعجاز» (٣).

وقال الماوردي: «فأما إعجاز القرآن الذي عجزت به العرب عن الإتيان بمثله، فقد اختلف العلماء فيه على ثمانية أوجه:

<sup>=</sup> متفنن، من أشهر مصنفاته: «مفتاح العلوم في اثني عشر علماً»، «رسالة في علم المناظرة»، مات سنة (٦٢٦هـ)، له ترجمة في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية / ٢٢٥، شذرات الذهب ١٢٢٠٥.

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٣/ ٢٢٧، وينظر: الإتقان ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز ٣٧٩.

أحدها: أن وجه إعجازه، هو الإعجاز والبلاغة، حتى يشتمل يسير لفظه على كثير المعاني، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، فجمع في كلمتين، عدد حروفهما عشرة أحرف معاني كلام كثير..»(١).

- أن في إيجاز القصر الاستغناء عن التفصيلات الكثيرة بالكلام الجامع، وبالأمثال، وبالقواعد العامة التي تدل على مثيلاتها ومقابلاتها.

- أن في هذا الأسلوب - إضافةً إلى الحسن والجمال - الدلالة على التمكن في الفصاحة والبلاغة.

ـ أن إيجاز القصر يكثُر في:

١ ـ النكرة في سياق الإثبات، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾
 [البقرة: ١٧٩]، وكذا قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَـــُدُ إِنَّى ﴾ [الإخلاص].

٢ ـ وكذا في أدوات الحصر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةً ﴾ [الحجرات: ١٠].

فدخل في حصر هذه الآية كل معنى من معاني الأخوة، وأوجب كل حق من حقوقها.

قال السعدي: «هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان، في مشرق الأرض ومغربها، الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم، ولهذا قال النبي ولا أمراً بحقوق الأخوة الإيمانية: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا يبع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره»(٢)»(٣).

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ١/٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢٣/٨ (٢٠٦٤)، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ومسلم ١٩٨٦/٤ (٢٥٦٤)، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، من حديث أبى هريرة الم

<sup>(</sup>۳) تفسير السعدي ۸۰۰.

٣ ـ كما كَثُر إيجاز القصر في الأسماء الموصولة الدالة على الجمع،
 كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهَ عَالَى اللَّهِ الله النحل].

فالاسم الموصول الدال على الجمع يدل على العموم، وعليه فالحكم ينال كل من يصلح دخوله فيه، ولذا فتشمل هذه الآية كل من اجتنب المعاصي وفَعَل الطاعات.

قال الماوردي: «فجمع في هذه الآية اجتناب المعاصي وفعل الطاعات» $^{(1)}$ .

٤ ـ وظهر إيجاز القصر في أدوات الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ (إِنَّ) [الزَّلزلة].

قال ابن جزي: «والعموم أحسن؛ لأن كل أحد يرى ما عمل، لقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿ اللهِ ١٠٠٠ .

وقال القرطبي: «وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية، القائلون بالعموم ومن لم يقل به» (٣).

ومواضع إيجاز القصر في القرآن كثيرة، والجامع لها: لفظ قليل في طياته معنى كبير، بسُطُهَا والتأمُّلُ فيها يحتاج إلى مجلدات، وتعْجِز دونه الأعمار والأوقات.

ألا ما أجمل الإيجاز في مواضعه، والقرآن هو مرجع اللغة العربية، وقد ضَرَب أروع الأمثلة في الإيجاز، ولا يُقَلل ذلك من شأن الإطناب في مواضعه، كما سيأتي في المبحث التالي، فهذه هي اللغةُ العربية من مرجِعها، والفصاحةُ والبلاغةُ من موردها، قال جل وعلا: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعَقِلُونَ وَالبلاغةُ من موردها، قال تعالى: ﴿قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ تَعَلَّوُنَ وَالله وَالله عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ وَالله وَالله عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ النَّهُ وَاعَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الله أعلم.

<sup>(1)</sup> النكت والعيون ٣/ ٢٢٢. (٢) التسهيل ٢/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>۳) تفسير القرطبي ۲۰/ ۱۵۲.

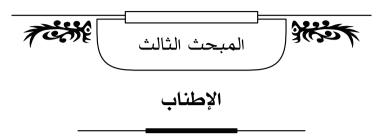

#### وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: الإيضاح بعد الإبهام.
- المطلب الثاني: ذكر الخاص بعد العام.
  - المطلب الثالث: التكرار.
  - المطلب الرابع: التذييل.

#### □ تمهيد:

الإطناب في الكلام لغة: المبالغة فيه(١١).

قال ابن فارس: «الطاء والنون والباء أصلٌ يدلُّ على ثَبات الشَّيء، وتمكنه في استطالة»(٢).

والإطناب اصطلاحاً: زيادة اللفظ على المعنى لغرض بلاغي (٣).

وإذا كان الإيجاز في موضعه بلاغة، فإن الإطناب في مواضعه يعد بلاغة كذلك، ولذا جاء القرآن جامعاً بين الأسلوبين حسب حاجة المقام، فالبليغ من يوجز في مواطن الإيجاز، ويفصّل في مواطن التفصيل كما هي عادة القرآن (٤٠).

وفي أسلوب الإطناب موافقة الكلام للمقام، وهذا هو ما تعارف عليه

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح، مادة: (طنب) ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة، مادة: (طنب) ٣/٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: العين ٧/ ٤٣٨، الكليات ٢٠١، لسان العرب ١/ ٥٦٠، المعجم الوسيط ٢/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ١٧٩.

العرب في بلاغتهم، بسط وتفصيل في غير خَطَلٍ، وإيجاز واختصار في غير عجز (١).

قال الكفوي: «أما الإيجاز فكقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، والإطناب هذا المعنى كقوله تعالى: ﴿وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مَلْطُنَا فَلَا يُشْرِف فِي ٱلْقَتَلِ ﴾ [الإسراء: ٣٣]»(٢).

وبين الإطناب والإسهاب فرق، فالإطناب هو بسط الكلام لتكثير الفائدة، والإسهاب تكثيره مع قلة الفائدة، فالإطناب بلاغة، والإسهاب عِيِّ (٣).

قال الزمخشري: «وكما يجب على البليغ في مظان الإجمال والإيجاز أن يجمل ويوجز، فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبع»(٤).

# المطلب الأول الله الأول الله الإيضاح بعد الإبهام

الإيضاح: هو التبيين، من أوضح يوضح إيضاحاً (٥).

والواو والضاد والحاء: أصلٌ واحد يدلُّ على ظُهور الشَّيءِ وبُروزِه (٦٠).

والإبهام: هو الخفاء والاستغلاق، وطريقٌ مُبْهَمٌ إذا كان خَفِيّاً لا يَسْتَبِين، واسْتَبْهَم عليه الأمر؛ أي: استَغْلَق (٧٠).

والباء والهاء والميم: أن يبقى الشّيءُ لا يُعْرَفُ المأْتَى إليه (^). وعلى هذا فالمراد بالإيضاح بعد الإبهام في هذا المبحث:

<sup>(</sup>۱) ينظر: البيان والتبيين ١/ ٩١. (٢) الكليات ١٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفروق في اللغة ٥٦، الكليات ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١١٣/١.

<sup>(</sup>٦) معجم مقاييس اللغة ٦/١١٩. (٧) لسان العرب ١١٩/٥٥.

<sup>(</sup>٨) معجم مقاييس اللغة ١/٣١١.

كل ما ورد في القرآن خفياً ثم بُيِّن وَوُضِّح لغرض بلاغي، وهو أسلوب من أساليب البلاغة التي تفيد معنى البيان والتأكيد.

### ومن الأمثلة على هذا الأسلوب:

\_ قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ عَمِران: ٩٧].

أوضح جل وعلا من يجب عليه الحج بعد أن عمم وجوب الحج على الناس، ففيه الإيضاح بعد الإبهام، وأفاد هذا الأسلوب الزيادة والتأكيد على المستطيع؛ لأنه أمره بصورتين مختلفتين، أولاً: لدخوله في العموم، وثانياً: لاستطاعته.

قال الزمخشري: «ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلاً، وفيه ضربان من التأكيد، أحدهما: أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له، والثاني: أن الإيضاح بعد الإبهام، والتفصيل بعد الإجمال، إيراد له في صورتين مختلفتين»(۱).

وقال الرازي: «أجمل أولاً وفصَّل ثانياً، وذلك يدل على شدة الاهتمام»(٢).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿ الْكَ [الحجر].

أُبهم الأمر في الآية ثم فُسِّر ووضِّح بقوله: ﴿أَنَّ دَابِرَ هَـُؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ﴾، وفي هذا تفخيم للأمر وتعظيم له (٣).

قال الـزمـخـشـري: «وفـسـر: ﴿ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ﴾ بـقـولـه: ﴿أَنَّ دَابِرَ هَـٓؤُلَآهِ مَقْطُوعُ﴾، وفي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر وتعظيم له»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۱/۸۱٪.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي ٨/١٣٦، وينظر: البحر المحيط ٣/١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٦/ ٣٩١٢.

<sup>(</sup>٤) الكشاف٢/٥٤٦.

ومثله قال الرازی<sup>(۱)</sup>، والنسفی<sup>(۲)</sup>، وابن جزی<sup>(۳)</sup>.

ـ وقــوكــه تــعــالـــى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمْرَتَنِي بِهِۦٓ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَكُمْۗ [المائدة: ١١٧].

فقوله تعالى: ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾، إيضاحٌ لقوله تبارك وتعالى: ﴿ إِلَّا مَا آُمَرْتَنِي بِدِيٓ ﴾.

ـ وقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى تِجَزَةٍ نُنجِيكُم مِّنْ عَلَابٍ أَلِيم (إِنَّ) نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنْتُمْ نَعَامُونَ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّاللّ [الصَّف].

جيء بذكر التجارة مجملاً مبهماً، ثم وضّح وبيّن المراد بهذه التجارة وهي الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله.

قال القرطبي: «كأن التجارة لم يُدْرَ ما هي؟ فبُيِّنَت بالإيمان والجهاد، فهي هما في المعني<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن كثير: «ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور، والتي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال: ﴿ فُوِّمْنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمُّ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُم نَعْلَمُونَ ﴿ إِللَّهِ [الصَّف]؛ أي: من تجارة الدنيا، والكد لها والتصدى لها وحدها»(٥).

ـ وقـولـه تـعـالـى: ﴿فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلَدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ إِنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ذُكرَت الوسوسة على سبيل الإبهام، ثم جاء البيان عنها بأسلوب تفصيلي.

قال أبو السعود: «كأنه قيل فماذا قال في وسوسته؟ فقيل: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد»(٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير النسفى ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١٨/ ٨٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي السعود ٦/ ٤٧.

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ۱۹۰/۱۹.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ٨/١١٢.

- وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَالسَّمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّاً ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ الْكِنْهِ ﴾ [البقرة].

هنا جاء بلفظ القواعد من غير إضافة للبيت ليبين بعدها أنها قواعد البيت، وفي هذا تعظيم لشأن الموَضَّح، وإبهامه لتشويق السامع إلى معرفته.

قال الزمخشري: «فإن قلت هلا قيل: قواعد البيت، وأيُّ فرق بين العبارتين؟ قلت: في إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام ما ليس في إضافتها؛ لما في الإيضاح بعد الإبهام من تفخيم لشأن المبيَّن»(۱).

- وقوله تعالى: ﴿ فَلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ اللَّهُ مَثْنَى عَدُابٍ شَدِيدٍ ﴿ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ اللَّهُ مَا يَضَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ إِلَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللّ

قوله: ﴿أَن تَقُومُواْ لِللهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ﴾، إيضاح للإبهام في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعُظُكُمْ بِوَحِدَةٍ ﴾؛ أي: بخصلة واحدة، إن فعلتموها أصبتم الحق، وتوضيحها بما بعدها(٢).

قال الطبري: «وقوله: ﴿أَن تَقُومُواْ لِللهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ﴾ [سبأ: ٤٦]، يقول: وتلك الواحدة التي أعظكم بها: هي أن تقوموا لله اثنين اثنين، وفُرادَى فرادى؛ فـ أَنْ في موضع خفض ترجمةٌ عن الواحدة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل $^{(n)}$ .

- وقوله تعالى: ﴿فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اَصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَأَسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْفَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي النَّيِنَ ظَلَمُواً إِيَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّيْ الله المؤمنون].

الإبهام في قوله: ﴿فَأُوْحَيِّنَا إِلَيْهِ ﴾، والإيضاح في قوله: ﴿أَنِ ٱصَّنَعِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِل

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۱/۲۱۶.

<sup>(</sup>۲) ينظر: التسهيل ۲/ ۳۹۲، تفسير القاسمي ۸/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٠/٢١، وينظر: تفسير القرطبي ١٤/٣١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التحرير والتنوير ١٨/٥٥.

قال أبو السعود: «﴿فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾، عند ذلك، أن اصنع الفلك، أن: مفسرة؛ لما في الوحي من معنى القول»(١).

قال الزركشي: «الثالث ـ من معاني أَنْ ـ مفسرة بمنزلة أي، التي لتفسير ما قبلها بثلاثة شروط: تمام ما قبلها من الجملة، وعدم تعلقها بما بعدها، وأن يكون الفعل الذي تفسره في معنى القول؛ كقوله تعالى: ﴿وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَاإِبْرُهِيمُ اللّهُ اللّهِ الله وَمنون: ٢٧]، و﴿أَن طَهِرًا بَيْتِيَ﴾ [البقرة: ١٢٥]»(٢).

﴿ مَا يُوحَىٰ ﴾، مبهم، أوضحه قوله تعالى: ﴿ أَنِ ٱقْدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ ﴾.

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْعَابُ ٱلجُنَّةِ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَالُوا نَعَدُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنًا بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّعَرَافَ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

في قوله ﴿ وَنَادَىٰ ﴾ إبهام، أوضحه قوله: ﴿أَن قَدْ وَجَدْنَا ﴾.

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَاَتَقُوا الَّذِي ٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ الللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّ

جاء ذكر النعمة على سبيل الإجمال الذي يُهيئ السامعين لتَلَقِّي ما يَرِد بعده، فأُبهم في قوله: ﴿أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ شَيَّكُ، ثم وضَّح بقوله: ﴿أَمَدَّكُم بِأَنْعُلْمِ وَضَّح بقوله: ﴿أَمَدَّكُم بِأَنْعُلْمِ وَقَيْنِ الْآَيَا ﴾، مستشهداً بعلمهم (٣).

قال العكبري: «قوله تعالى: ﴿أَمَدُّكُم بِأَنْعُمِ ﴾ هذه الجملة مفسرة لما

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود ٦/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٤/ ٢٢٥، وينظر: رصف المباني ١٩٦، الجني الداني ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٣/ ٣٣١، تفسير القرطبي ١٢٥/١٣، البحر المحيط ٧/ ٣٣، التحرير والتنوير ١٧/١٩.

قبلها »(١).

وقال ابن جزي: «﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ ﴾ الآية تفسير لقوله: ﴿أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ لَقَوله عَلَمُونَ وَقَالُ ابن جزي: «﴿أَمَدَّكُمُ بِمَا تَعْلَمُونَ وَقَالُ ابن جزي عَلَمُ وَلاَ تُم فسره ١٠٠٠ .

## ويأتي الإطناب لمراعاة المقام مع إزالة الإيهام:

- كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ هِى عَصَاىَ أَتَوَكَّوُّا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلَى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ (إِلَيُّ) [طه].

فهذا جواب للسؤال: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ الله المقام لم يُفِد قصر الجواب على قدر السؤال، ولكن لو اقتُصِر في مثل هذا المقام لم يُفِد السائل الفائدة الكاملة، بل سيدفعه لسؤال آخر؛ لزيادة التوضيح في معرفة الغاية من حمل العصا، ففي الزيادة في الجواب فوائد منها: إيضاح المراد من السؤال دون استبهام، وإقناع السائل، ومراعاة الحال، مما يؤدي إلى تجنب تكرار سؤال آخر، إضافة إلى التلذذ بالكلام في موضعه (٣).

قال الزركشي: «ومثال الزيادة في الجواب، قوله تعالى: ﴿وَمَا لِلْهِكَ بِيَمِينِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّوُّا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ هِلَ عَصَاءَ فَا السّوال يعقبه أمر عظيمٌ وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ الله الله الله الله في العصا؛ فينبغي أن ينبه لصفاتها حتى يظهر له التفاوت بين يُحدِثه الله في العصا؛ فينبغي أن ينبه لصفاتها حتى يظهر له التفاوت بين الحالين (٤٠).

وقد اجتهد بعض العلماء في ذكر النكت في زيادة الجواب، ومجملها:

١ ـ أنه لما سمع قول الله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ سِمِينِكَ ﴾ [طه: ١٧]،
 عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة، فذكر ما عرف، وعبَّر عن البواقي التي ما
 عرفها إجمالاً لا تفصيلاً، بقوله: ﴿وَلَى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللهِ ﴾.

٢ ـ أن موسى هي أحس بأن الله تعالى إنما سأله عن أمر العصا لمنافع
 عظيمة، فزاد في الجواب لإيضاح هذا الأمر العظيم الشريف الذي كلمه الله

<sup>(</sup>۱) التبيان في إعراب القرآن ٢/ ٩٩٩. (٢) التسهيل ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكليات ٢٠١. (٤) البرهان ٤/٥٤.

بسببه (۱).

٣ ـ الرغبة في التلذذ بسماع كلام الله تعالى وطول المحادثة.

٤ ـ أن الجواب جاء مكتملاً لكل ما يحتمله السؤال، وفيه مراعاة المقام، لاحتمال كون السؤال عن عين العصا أو عن منفعتها.

قال السعدي: «ومن أدب موسى هي أن الله لما سأله عما في يمينه، وكان السؤال محتملاً عن السؤال عن عينها، أو منفعتها! أجابه بعينها، ومنفعتها» (٢).

- وقـولـه تـعـالـى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمَهُ أَمَمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً فُكَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام].

فقوله: يطير بجناحيه، مع أنه معلوم؛ زيادة الإيضاح ما يمكن أن يُلبس.

فهي زيادة في بيان الجنس المقصود من الدابة والطائر، فذكر الجناحين إطناب، ولكنه من أجل تحديد النوع، وإزالة اللبس والغموض <sup>(٣)</sup>.

قال النحاس: «ومعنى: ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ على التوكيد؛ لأنك قد تقول: طرت في حاجتي»(٤).

قال الزمخشري: "وما معنى زيادة قوله: ﴿فِي ٱلْأَرْضِ وَ وَيَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾؟ قلت: معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة، كأنه قيل: وما من دابة قط في جميع الأرضين السبع، وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها. فإن قلت: فما الغرض في ذكر ذلك؟ قلت: الدلالة على عظم قدرته، ولطف علمه، وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس، المتكاثرة الأصناف، وهو حافظ لما لها وما عليها، مهيمن على أحوالها، لا يشغله شأن عن شأن، وأن المكلفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان" (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الرازي ۲۲/۲۲. (۲) تفسير السعدي ٥٠٣.

<sup>(</sup>۳) ينظر: تفسير الرازي ۱۲/ ۱۷٥.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢/ ٤٢٢، وينظر: تفسير البغوي ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢/ ٢٢.

ومن الأسرار التي ذكرها العلماء في توجيه التأكيد بقوله: ﴿ بِجَنَاكَيْهِ ﴾:

١ ـ أنه لما كان الطيران يوصف به من يعقل كالجان والملائكة، فإذا لم يبين بقوله: ﴿ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ ؛
 ليفيد إرادة الطير المعتقد فيه عدم المعقولية بعينه.

٢ ـ وقيل لو اقتصر على ذكر الطائر، فقال: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ ﴾ لكان ظاهر العطف يوهم: ولا طائر في الأرض؛ لأن المعطوف عليه إذا قيد بظرف أو حال يقيد به المعطوف، وكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه كالدجاج والإوز والبط ونحوها، فلما قال: ﴿ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ زال هذا الوهم وعُلم أنه ليس بطائر مقيد (١).

" ـ ولأن الطيران يستعمل لغة في الخفة وشدة الإسراع في المشي، وقد استُعمل الطائر في القرآن بمعنى العمل في قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَيْرِهُ, فِي عُنُقِهِ فَي الإسراء: ١٣] (٢)، فقوله: ﴿ بِجَنَاحَيْهِ وَافْعِ لاحتمال هذا المعاني (٣).

## ومن خلال الأمثلة السابقة؛ تبيَّن لي ما يأتي:

- أن الإيضاح بعد الإبهام يُظهر المعنى في صورتين مختلفتين: إحداهما مجملة مبهَمة، والأخرى مفصَّلة موضِّحة.

- إتيان الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على سبيل الإبهام والإجمال، ومرة على سبيل التفصيل والإيضاح، فيزيده ذلك نبلاً وشرفاً، ويتمكن في النفس أفضَل تمكِّن؛ لأن المعنى إذا أُلقِي على سبيل الإبهام تشوفَت نفس السامع إلى معرفته على سبيل الإيضاح.

- أن كَثْرَة النداء في القرآن على طريقة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ لاستقلاله بأوجُهٍ من التأكيد، وأسبابِ من المبالغة، وأهمها: الإيضاح بعد الإبهام (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان ٢/٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٢٥/٤، تفسير ابن كثير ٥١/٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير البيضاوي ٢/ ٤٠٦.(٤) ينظر: تفسير القاسمي ١/ ٢٦٥.

قال الزمخشري: «[أي] وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام، وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه، فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء، . . . وفي هذا التدرج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد.

فإن قلت: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونواهيه، وعظاته وزواجره، ووعده ووعيده، واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم، وغير ذلك مما أنطق به كتابه أمور عظام، وخطوب جسام، ومعان عليهم أن يتيقظوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها، وهم عنها غافلون، فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ»(۱).

- أن فائدةَ البَدَل: الإيضاحُ بعد الإبهام؛ لأنه يُفيد تأكيداً من حيث المعنى إذ هو على نيَّةِ تكرارِ العاملِ(٢).

قال الزركشي: «البدل: والقصد به الإيضاح بعد الإبهام، وهو يفيد البان والتأكيد»(٣).

- أن مجيء الإيضاح بعد الإبهام لتفخيم الأمر وتعظيمه؛ كقوله تعالى: ﴿ اَشْرَحُ لِي ﴾ يُفيد طلب شرحٍ لَشَيء ما له، وقوله: ﴿ مَدْرِى ﴿ اَللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّه

<sup>(</sup>۱) الكشاف ١/١٢١، ١٢٢. (٢) ينظر: الدر المصون ١/٢٤.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٢/ ٤٥٣، وينظر: الإتقان ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ١٩٦.

كثير (١)، وتجيء الجملة التفسيرية لبيان العلة والسبب؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا عَمُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوكَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ [يس]، وليس هذا من قولهم، وإلا لما حزِن الرسول؛ وإنما جيء به لبيان السبب في أنه لا يحزنه قولهم.

والفائدة من الجمل التفسيرية: الإيضاح بعد الإبهام؛ ولذلك لا يحسن قطع القراءة على ما قبلها دونها؛ لأن توضيح الشيء متمِّمٌ له.

- أن من فوائد هذا الأسلوب: التشويق للمتلَقِّي، كما جاء الإبهام في قوله تعالى: ﴿يَاَأَيُّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُوَ ﴾، وبعده البيان والإيضاح في قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْنِ اللَّهِ لَنَ يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ فَي قَول اللَّهِ لَنَ يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ فَي قَول اللَّهِ لَنَ يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ فَي قَدُولُ اللَّهِ لَنَ يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو المَّلُوبُ اللَّهُ وَإِن يَسْلَبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ فَ ضَعُف الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَالْمَطُلُوبُ وَمِجِيء المعنى على سبيل الإجمال والإبهام، ثم على سبيل الإيضاح والإنهام؛ لما في ذلك من تشويق للمتلقي، وإشارة إلى أهمية المتَحَدَّث عنه، وأهمية تدبره وتأمله، فهذا من أسباب الإطناب الذي هو فنٌ من فنون البلاغة في علم المعاني، والله تعالى أعلم.

# المطلب الثاني المحالم الخاص بعد العام

## □ تعريف العام والخاص:

**العام لغة**: الشامل وهو خلاف الخاص<sup>(۲)</sup>.

واصطلاحاً: هو اللفظ الواحد الدال على مسمَّيَيْن فصاعداً مطلقاً معاً (٣). والخاص لغة: هو المنفرد (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: البرهان ٣٦/٣. (٢) ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: العدة في أصول الفقه ١٤٠/١، الإحكام للآمدي ٢١٨/٢، البحر المحيط في أصول الفقه ٢/٨٠٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المعجم الوسيط ١/٢٣٨.

واصطلاحاً: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (١١).

ومن صور الإطناب في القرآن: ذكر الخاص بعد العام، تنويهاً بشأن الخاص، وتنبيهاً على فضله، كأنما هو شيء آخر.

## والمراد بذكر الخاص بعد العام في هذا المبحث:

ورود لفظ شامل لاثنين فأكثر في القرآن، ثم يُعطَف عليه لفظ هو جزء منه؛ للتنبيه على فضله ومكانته، فكلَّما كان الأول شاملاً للثاني فهو داخل هنا<sup>(۲)</sup>.

### ومن أمثلة ذكر الخاص بعد العام في القرآن:

ـ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَالْأَخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ﴿إِنَّهُ ۚ [البقرة].

فقوله تعالى: ﴿وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ البقرة: ٤]، بعد قوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ﴾ [البقرة: ٤]، والغيب يعم الآخرة وغيرها، ولكن خصها بالذكر لعظمها، والتنبيه على وجوب اعتقادها، والرد على الكفرة الجاحدين لها (٣).

ـ وقــوكــه تــعــالـــى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا تِلَهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ، وَرُسُــلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَــــلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُقُ لِلْكَنفِرِينَ (اللَّهِ)﴾ [البقرة].

عطف جبريل وميكال على عموم الملائكة وهما منهم، تشريفاً، وتأكيداً.

قال البغوي: "وجبريل وميكال، خصهما الله بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما في قوله: ﴿وَمَلَتْهِكَتِهِ، تفضيلاً وتخصيصاً؛ كقوله تعالى: ﴿فِهِمَا فَكِهَةٌ وَغُلُّ وَرُمَّانُ ﴿ إِلَا الرَّحَمْنَ]، خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في ذكر الفاكهة»(٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٤٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٤، الكليات ٦٤٩، التعريفات ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان ٢/٤٦٩، الإتقان ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٦٢، تفسير القرطبي ١/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ١/٥١٥.

وقال الماوردي: «وقد دخل جبريل وميكائيل في عموم الملائكة فلِمَ خصهما بالذكر؟ فعنه جوابان:

أحدهما: أنهما خُصًّا بالذكر تشريفاً لهما وتمييزاً.

والثاني: أن اليهود لما قالوا جبريل عدوّنا، وميكائيل وليُّنا، خُصَّا بالذكر؛ لأن اليهود تزعم أنهم ليسوا بأعداء لله وملائكته؛ لأن جبريل وميكائيل مخصوصان من جملة الملائكة، فنص عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص»(۱).

وقال أبو حيان: «نبَّه على فضل جبريل وميكال في تجريدهما بالذكر في قوله: ﴿وَمَلَتِهِكَتِهِ وَرُسُـاهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلْلَ﴾»(٢).

\_ وقوله تعالى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَانِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

في هذه الآية أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات، والمحافظة على العالمات، والمحافظة عليها: أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب، وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى (٣)، ففيها ذكر الخاص بعد العام للعناية به (٤).

قال ابن قتيبة: «وقوله سبحانه: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوَةِ الصَّكَوَةِ الصَّكَوَةِ المُوسَطَىٰ ﴾، وهي منها، فأفردها بالذّكر ترغيباً فيها، وتشديداً لأمرها، كما تقول: إيتني كل يوم، ويوم الجمعة خاصّة » (٥).

وقال أبو حيان: «وخصت الصلاة الوسطى بالذكر، وإن كانت قد اندرجت في عموم الصلوات قبلها، تنبيهاً على فضلها على غيرها من الصلوات» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ١/٦٣١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٢/ ٢٤٩، وينظر: تفسير اللباب ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معانى القرآن للفراء ٣/١٩٩، تفسير ابن كثير ١/ ٦٤٥، تفسير السعدي ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير اللباب ٢٢٥/٤. (٥) تأويل مشكل القرآن ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ٢/ ٢٤٩، وينظر: تفسير اللباب ٢/ ٣١٥.

وقال القرطبي: «وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفاً لها»(١).

- وقوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ عَمِوانَ ].

الدعاء إلى الخير هو الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، فعطف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عليه بقوله تعالى: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾، مع اندراجهما فيه، من باب عطف الخاص على العام؛ لإظهار فضلهما ومكانتهما على سائر الخيرات (٢).

قال الزمخشري: «الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص، فجيء بالعام ثم عطف عليه الخاص، إيذاناً بفضله كقوله: ﴿وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسُطَىٰ [البقرة: ٢٣٨]»(٣).

وقال الرازي: «الدعوة إلى الخير جنس تحته نوعان، أحدهما: الترغيب في فعل ما ينبغي، وهو بالمعروف، والثاني: الترغيب في ترك ما لا ينبغي، وهو النهي عن المنكر، فذكر الجنس أولاً، ثم أتبعه بنوعيه مبالغة في البيان» (٤).

\_ وقوله تعالى: ﴿ أَفَرَأُ بِاَسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ ﴿ [العلق]، فعم بقوله: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ﴿ [العلق].

قال الرازي: «قوله بعد ذلك: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ تخصيص للإنسان بالذكر من بين جملة المخلوقات؛ إما لأن التنزيل إليه، أو لأنه أشرف ما على وجه الأرض » (٥).

\_ وقوله تعالى: ﴿ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ القدر].

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان ٢/٤٦٩، تفسير أبي السعود ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/ ٤٢٧.(٤) تفسير الرازى ٨/ ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير الرازي ٣٢/ ١٦.

قال الطبري: «معنى ذلك: تنزل الملائكة وجبريل معهم، وهو الروح في ليلة القدر»(١).

وجبريل من الملائكة فيكون من ذكر الخاص بعد العام، تشريفاً له.

وقال ابن كثير: «وأما الروح فقيل: المراد به هاهنا جبريل ﷺ، فيكون من باب عطف الخاص على العام»<sup>(۲)</sup>.

ـ وقوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ ٱلْمَلَةِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤].

قال الزمخشري: «والروح: جبريل ﷺ، أفرده لتميزه بفضله» (۳).

فعطف جبريل على الملائكة على هذا التفسير من باب عطف الخاص على العام (٤).

\_ وقوله تعالى: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞﴾ [الفلق].

قوله: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ عَام في جميع الشرور ثم خص منها ما خص للتأكيد عليها، إما لخفائها أو شدة شرها.

قال ابن عثيمين: "وقوله: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ هُو معطوف على ابن عثيمين: "وقوله: ﴿وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ ﴾ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الغاسق من مخلوقات الله ﷺ (٥٠).

## ومن خلال هذا المبحث تبين لي ما يأتي:

ـ أن ذكر الخاص بعد العام كثير في القرآن، ومن فوائده:

الإشارة إلى أهمية الخاص، وزيادة فضله وشرفه، كما في الأمثلة السابقة، وكذا قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ ٱللهَ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِا إِلْغَيْبُ إِنَّ ٱللهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِا لَعْيَبٍ إِنَّ ٱللهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِا لَعْيَبٍ إِنَّ ٱللهَ قَوِيُ عَزِيزٌ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِا لَعْيَبٍ إِنَّ ٱللهَ قَوِيُ عَزِيزٌ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٤/ ٥٣٤، وينظر: تفسير البغوي ١/٨ ٤٩١.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير ٨/٤٤٤. (٣) الكشاف ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>٤) ینظر: تفسیر ابن کثیر ۱۲۲۱/۸. (۵) تفسیر جزء عم ۳۵۳.

فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ١ [الحديد].

فلما ذكر تعالى إرسال الرسل جملة في الآية الأولى، أفرَدَ منهم في الآية بعدها نوحاً وإبراهيم عن تشريفاً لهما بالذكر، أما نوح فلأنه أول الرسل إلى من في الأرض، وأما إبراهيم فلأنه انتسب إليه أكثر الأنبياء هي وهو معظّم في كل الشرائع، ففيه ذكر الخاص بعد العام(١١).

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَالَّذِينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ وَالَّذِينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ وَالْذِينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ وَالْذِينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ وَإِيرَاهِيم وموسى وعيسى بالذكر لأنهم أرباب الشرائع»(٢).

٢ ـ ومن فوائده: ثبوت المعنى المشترك فيه من غير معارض، وإن كان من فوائده أن يتبَين دخوله بعموم المعنى المشترك، وبخصوص المعنى المميَّز وإن لم يكن الحكم ثابتاً للمشترك<sup>(٣)</sup>، فمجيء الخاص بعد العام لتثبيت وتأكيد إرادة المعنى في الخاص من جهتين: في لفظ العام لدخوله فيه، وفي لفظ الخاص لتعيينه بذاته، وهذا نص عليه لا يمكن معارضته.

- أن مسألة ذكر الخاص بعد العام ليس المراد بها المصطلح عليه عند أهل الأصول، بل كلُّ ما كان الأول فيه شاملاً للثاني فهو داخل في عطف الخاص على العام، توسعاً في الاصطلاح.

قال الزكشي: «ومنه \_ ذكر الخاص بعد العام \_ قوله تعالى: ﴿فِهِمَا فَكِهَةُ وَوَقَالُ وَرُمَّانُ ۚ وَكُلُ النَّوع، من عد هذه الآية من هذا النوع، من جهة أن فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها.

وهو غلط لأمرين:

أحدهما: أنها في سياق الإثبات، وهو مقتضى العموم، كما ذكره القاضى أبو الطيب الطبري.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢٢٦٨، وينظر: تفسير أبي السعود ١٦١٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ١١/١٦. (٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/١٨٩.

والثاني: أنه ليس المراد بالخاص والعام هاهنا المصطلح عليه في الأصول بل كل ما كان الأول فيه شاملاً للثاني.

وهذا الجواب أحسن من الأول؛ لعمومه بالنسبة إلى كل مجموع يشتمل على متعدِّد»(١).

- أن ذكر الخاص بعد العام يختلف عن الإيضاح بعد الإبهام من وجهين:

الأول: أن ذكر الخاص بعد العام يجيء بحرف العطف، وليس كذلك الإيضاح بعد الإبهام.

الثاني: أنه هنا يذكر فيه العام أولاً، والإيضاح بعد الإبهام يُذكر فيه المجمل (٢)، والله تعالى أعلم.

## 

التكرار لغة: مصدر كرر إذا ردد وأعاد $(^{(7)})$ .

واصطلاحاً: إعادة اللفظِ أو مرادفِه لتقرير معنى (٤).

ويأتي التكرار في الألفاظ والجمل والموضوعات، وغيرها، وهو موضوع تحدث عنه كثير من المفسرين والبلاغيين، ومع تفاوت الآراء فيه، إلا أن التفصيل في تقسيم التكرار، وما هو الوارد منه في القرآن يزيل اللبس في نفي وجودٍه، وأن له مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها.

ومن حيث القسمة العقلية، فلا يخلو التكرار من كونه: تكرار اللفظ والمعنى، أو تكرار المعنى دون اللفظ، أو تكرار اللفظ دون المعنى.

<sup>(</sup>۱) البرهان ۲/۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) البلاغة فنونها وأفنانها علم المعانى ٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معجم مقاييس اللغة ١٢٦/٥، لسان العرب ٥/١٣٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان ٣/ ١٠، التعريفات ٩٠.

أما تكرار اللفظ والمعنى، بمعنى المطابقة التامة، فهذا لا يكاد يوجد في كتاب الله؛ لأن التكرار بهذه الطريقة لا فائدة فيه، بل يُعتبر عَيْباً في الكلام، وهذا من الأسباب التي جعلت المنكرين يبالغون في الإنكار، فيُنزَّه كتاب الله تعالى عنه.

وهذا ما جعل العلماء يؤلفون كثيراً في المتشابه اللفظي لبيان الفرق المعنوي (١).

وأما تكرار المعنى دون اللفظ فهو كثير في القرآن ولكنه لا يُعتبر تكراراً بالمعنى الحقيقي، ففي كل أسلوب زيادة في المعنى لا توجد في الموضع الآخر.

وأما تكرار اللفظ دون المعنى، فلا يكاد يخلو منه كلام، ولا يَسْتغنِي عنه متكلِّم، ووجودُه في الكلام من أساليب البلاغة، وهو محور الحديث في هذا المبحث.

ومن تأمل في كتاب الله تعالى وجد التَّكرار في مواضعه المناسبة عادةً من عادات بلاغة القرآن، كما هي سنة العرب في كلامها.

قال ابن قتيبة: «وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزئ عن بعض، كتكراره في: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ الكافرون]، وفي سورة الرحمٰن بقوله: ﴿فَإَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ الرَّحمٰن]، فقد أعلَمْتُك أنّ القرآن نزل بلسان القوم، وعلى مذاهبهم، ومن مذاهبهم التكرار: إرادة التوكيد والإفهام (٢٠).

وقال ابن فارس: «وسنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر» $^{(n)}$ .

وقال الزركشي: «وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة، ظناً أنه

<sup>(</sup>١) مثل: درة التنزيل للإسكافي، وملاك التأويل لابن الزبير، وأسرار التكرار في القرآن للكرماني، وكشف المعاني في المتشابه المثاني لابن جماعة، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن ١٤٩. (٣) الصاحبي في فقه اللغة ١٥٨.

لا فائدة له، وليس كذلك، بل هو من محاسنها، لا سيما إذا تعلق بعضه ببعض، وذلك أن عادة العرب في خطاباتها إذ أبهمت بشيء إرادةً لتحقيقه وقرب وقوعه، أو قصدت الدعاء عليه كررته توكيداً، وكأنها تقيم تكراره مقام المقسم عليه، أو الاجتهاد في الدعاء عليه، حيث تقصد الدعاء؛ وإنما نزل القرآن بلسانهم، وكانت مخاطباته جاريةً فيما بين بعضهم وبعض، وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة»(١).

وخلاصة القول: أن التكرار اللفظي ـ محل الحديث ـ أسلوب استخدمه العرب لأغراض متعددة، وهذا لا يعني أن تكرار اللفظ هو تكرار المعنى، بل تكرار اللفظ يضيف معنى جديداً، يُفهَم من سياق الكلام، ومن طريقة الأداء، ومن مقتضى الحال والمقام، فلا يخلو من فائدة وغرض بلاغي، سيتضح من خلال الأمثلة بإذن الله.

فعادة القرآن التكرار اللفظي، وكذلك التكرار المعنوي، وهنا التركيز على الأول، وأما الثاني فسيأتي في مبحث تكرار القصص بإذن الله تعالى في موضعه.

وفي القرآن لا يخلو تكرار لفظي من فائدة، ولاكتشاف فوائده لا بد من النظر في سياق الكلام، فقد يظهر في موضع ما لا يظهر في الآخر، أو يُقتَصر على جزءٍ في موضع يكمّله الموضع الآخر.

وهذه بعض الأمثلة على التكرار اللفظي في القرآن معنونة ببعض فوائده، ومنها:

١ ـ التأكيد.

وهذا الغرض يصاحب جميع مواضع التكرار، فمهما نَأت فوائد التَّكرار في القرآن فالتعليل بالتأكيد هو الأولى لتدبر القرآن على مقتضاه، بل لو لم تكن الإعادة لتقرير المعنى السابق لم يكن من التكرار (٢٠).

قال الرازي: «التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن» $^{(n)}$ .

<sup>(</sup>١) البرهان ٣/٩، وينظر: الإتقان ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: البرهان ۱۰/۳. (۳) تفسير الرازي ١٦٦٦/.

وقال القاسمي: «ووراء التأكيد سر أخص منه، وهو أن العرب متى ثبت أول كلامهم على مقصد، ثم اعترضها مقصد آخر، وأرادت الرجوع إلى الأول، قصدت ذكره: إما بتلك العبارة أو بقريب منها، وذلك عندهم مهيع من الفصاحة مسلوك، وفي كتاب الله تعالى مواضع في هذا المعنى»(١).

### ومن الأمثلة:

\_ قوله تعالى: ﴿ هُمُهَاتَ هُمُهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ آلِكُ ﴾ [المؤمنون].

فهذا التكرار لاستبعاد البعث، حيث قال الله عن المنكرين للبعث قبلها: ﴿ أَيُوكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّمُ وَكُنتُمُ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُم مُّغْرَجُونَ ﴿ آلِهُ المؤمنون].

قال أبو السعود: «﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ﴾ تكرير لتأكيد البعد؛ أي: بُعْدُ الوقوع أو الصحة»(٢).

وكرر أيضاً: أنَّكم؛ لاستبعاد الوقوع.

ـ وقوله تعالى: ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا شَهُ [الواقعة].

المعنى: أنهم يفشون السلام بينهم، فيسلمون سلاماً بعد سلام (٣).

ـ وقوله تعالى: ﴿كُلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ذَكًّا دُّكًّا شَكَّ اللَّهِ [الفجر].

قال السمرقندي: «قال رَجْنُكُ: ﴿كُلَّا﴾؛ يعني: حقاً ﴿إِذَا دُكُنِّ ٱلْأَرْضُ دَّكًا ﴿ وَالْمَاكِدِي ﴿ وَالْمَاكِدِي ﴿ وَالْمَاكِيدِ ﴾ والتكرار للتأكيد ﴾ والتكرار للتأكيد ﴾ والتكرار للتأكيد ﴾ والتكرار للتأكيد الأرض والتكرار للتأكيد الله والتكرار للتأكيد أن الله والتكرار للتأكيد والتكرار للتأكيد الله والتكرار التأكيد والتكرار التأكرار الله والتكرار الله والتكرار الله والتكرار الله والتكرار الله والتكرار الله والتكرار التأكيد والتكرار الله والتكرار التأكيد والتكرار التأكر والتكرار التأكر والتكرار التأكر والتكرار والتكرار التأكر والتكرار والتكر

قال الرازي: «واعلم أن التكرار في قوله: ﴿ دُكًا دُكًا ﴿ مَعَناه: دَكا بعد دَكُ؛ كقولك: حسبته باباً باباً، وعلمته حرفاً حرفاً؛ أي: كرر عليها الدك حتى صارت هباءً منثوراً » (٥٠).

فالمراد بالتكرار التأكيد والدلالة على الاستيعاب.

\_ وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٨].

<sup>(</sup>۱) تفسير القاسمي ۲/ ۱۸۸. (۲) تفسير أبي السعود ٦/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٥٩.(٤) تفسير السمرقندي ٣/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير الرازي ٣١/١٥٨، ينظر: الدر المصون ١٠/٧٩١.

قال البيضاوي: «﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ اللَّهِ تأكيد لقوله: ﴿وَمَا هُوَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَانَ اللَّهِ مِنَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عليهم وبيان (١).

وقال النسفي (٢) ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ من الكتاب وزيادة تشنيع عليهم (٣).

وهذا التأكيد جاء بمعنى أوسع من الأول، وذلك أن الأول نفي للأخص، ثم عُطف عليه النفي الأعم، وهذا تأكيد لفظ مع زيادة معنى.

قال الرازي: «واعلم أن من الناس من قال: إنه لا فرق بين قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ الْجَتَّبِ ﴾ ، وبين قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ اللّهِ ﴾ وكرر هذا الكلام بلفظين مختلفين؛ لأجل التأكيد، أما المحققون فقالوا: المغايرة حاصلة، وذلك لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله ، فإن الحكم الشرعي قد ثبت تارة بالكتاب، وتارة بالسُّنَة ، وتارة بالإجماع ، وتارة بالقياس ، والكل من عند الله ».

وقال أبو حيان: « ﴿ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ رد عليهم في إخبارهم بالكذب، وهذا تأكيد لقوله: ﴿ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ نفي أولاً أخص، إذ التعليل كان لأخص، ونفي هنا أعم؛ لأن الدعوى منهم كانت الأعم؛ لأن كونه من عند الله أعم من أن يكون في التوراة أو غيرها » (٥).

ـ وقوله تعالى: ﴿فَقُلِلَ كَيْفَ قَدَرَ اللَّهِ ثُمَّ قُلِلَ كَيْفَ فَدَرَ اللَّهُ [المدَّثر]. قال المغوى: «كرره للتأكيد»(٦).

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي ٢/٥٦.

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات الحنفي، مفسر، من أهم تصانيفه: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير»، و«كنز الدقائق في الفقه»، و«المنار في أصول الفقه»، مات سنة (۷۱۰هـ)، له ترجمة في: الجواهر المضية ١/ ٢٧، الدرر الكامنة ٣/١٧، طبقات الأدنه وي ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير النسفى ١٦٢/١. (٤) تفسير الرازى ٨/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٢/ ٥٢٨. (٦) تفسير البغوي ٨/ ٢٦٩.

ومثله قال ابن الجوزي<sup>(۱)</sup>، والنسفى (۲)، وابن جزي ( $^{(n)}$ .

قال ابن قتيبة:

"قال الله رَجِيلُ : ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ يَا ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهَا اللَّهَا اللّ

وقال: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُشَرًّا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسَرًّا ﴿ إِنَّ الشَّرِعِ السَّرِعِ ا

وقال: ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ لِنَهَا ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ لِكَا فَأُولَىٰ اللَّهَا القيامة].

وقـــــال: ﴿وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ مُمَّ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كلّ هذا يراد به التأكيد للمعنى الذي كرّر به اللفظ»(٥).

٢ \_ أن لا يُنسَى الأول إذا طال الفاصل.

 - كما في قوله تعالى: ﴿ لا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا إِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ ﴾ [آل عمران].

كرر: لا تحسبن لوجود الفاصل بينهما.

قال الفراء: ﴿ فَكُ تَحْسَبَنَّهُم ﴾ فرد (تَحْسَبَنَّ) مرّتين ومعناهما ـ والله أعلم ـ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بمفازة من العذاب، ومثله كثير في التنزيل وغيره من كلام العرب » (٦) .

وقال مكي: «وحسب الثاني مع المصدر للتأكيد، ولطول القصة»(٧).

- وقـولـه تـعـالـى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اَقْتَتَلَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ اللَّهِ مَا اَقْتَتَلُواْ جَاءَتُهُمُ اللَّهُ مَا اَقْتَتَلُواْ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اَقْتَتَلُواْ وَلِكِنَ اللَّهُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَا شَاءَ اللَّهُ مَا اَقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالَّالَالَالَّالَ اللَّهُ اللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۸/ ٤٠٦. (۲) تفسير النسفي ٤/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) تأويل مشكل القرآن ١٥٠. (٦) معاني القرآن ٢/٤١٨.

<sup>(</sup>٧) الهداية إلى بلوغ النهاية ٢/ ١١٩٨، وينظر: التسهيل ١/ ٢٢٨.

كرر: ولو شاء لطول الفاصل بينهما.

قال الزمخشري: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَ تَلُواْ ﴾ كرره للتأكيد » (١٠).

وقال ابن جزي: «﴿وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اَقْتَ تَلُوا ﴾ كرره تأكيداً، وليبني عليه ما بعده »(٢).

- وقــوكــه تــعــالـــى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ رَأَيْنُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَالِمُ الله

كرر: رأيتهم تأكيداً لما بينهما من الفاصل.

قال الماوردي: "وفي إعادة قوله: ﴿رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ وَجَهَانَ:

أحدهما: تأكيداً للأول لبعد ما بينهما قاله الزجاج.

الثاني: أن الأول رؤيته لهم والثاني رؤيته لسجودهم $^{(n)}$ .

قال ابن جزي: ﴿ ﴿ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ إِنَّ كُورِ الفعل لطول الكلام ﴿ (٤).

وقال القاسمي: «﴿وَٱلْقَمْرَ ﴾ استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليها، فلا تكرير، أو تأكيد للأولى تطرية لطول العهد»(٥).

### ٣ \_ التفخيم والتهويل.

\_ كـما قال تـعـالـى: ﴿الْحَاقَةُ لَ مَا الْخَاقَةُ لَ وَمَا أَذَرَكَ مَا الْخَاقَةُ لَ الْحَاقَةُ لَ الْحَاقَةُ اللَّهُ الللَّهُ ا

كُررت الحاقة لتعظيم شأنها وتهويل أمرها.

قال أبو حيان: «وما: استفهام لا يراد حقيقته؛ بل التعظيم، وأكثر ما يربط بتكرار المبتدأ إذا أريد؛ يعني: التعظيم والتهويل»(٦).

\_ وقوله تعالى: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَا ٱدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ ﴿ القارعة].

تكرار لتفخيم شأن القارعة، وكل ما جاء على مثل هذا السياق.

<sup>(</sup>۲) التسهيل ۱/۱۲۶.

<sup>(</sup>٤) التسهيل ٢/ ١١.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ١١٥/٨.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٣/٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير القاسمي ٦/٦٤٦.

قال السمين: ﴿ ﴿ اَلْمَاقَةُ ۞ مَا الْمَاقَةُ ۞ ﴿ الْقَارِعَةُ ۞ مَا الْقَارِعَةُ ۞ ﴿  $V_{i}^{(1)}$  لا يكون ذلك إلَّا في مواضع التعظيم

ـ وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَاۤ أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ [القدر].

ففي تكرار ذكر ليلة القدر تفخيم لشأنها ومكانتها.

قال أبو السعود: «وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من تأكيد التفخيم ما لا يخفي»<sup>(۲)</sup>.

#### ٤ \_ إظهار العناية والاهتمام.

وهذا عام لكل مكرر في القرآن، فتكرار اللفظ يُعطِيه أهميةً وعناية خاصة، وهذه عادة العرب (٣)، فما تكرار أسماء الله تعالى وصفاته، وآياته ومخلوقاته، والأوامر والنواهي، والوعد والوعيد، وغيرها، إلا للعناية بها.

ـ ومـن الأمـثـلـة قــولــه تـعــالــى: ﴿ أُوْلَيَهِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمُّ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (إِنَّ اللَّهِ [البقرة].

كرر: [أُولَئِكَ]؛ للاهتمام بهم، ورفع شأنهم وتمكنهم من وصفهم.

قال السمين: «وكرر ﴿أُوْلَتِكَ ﴾ تنبيهاً أنهم كما ثَبَتَت لهم الأُثْرَةُ بالهُدَى ثَبَتت لهم بالفلاح، فجُعِلت كل واحدةٍ من الأُثْرَتَيْنِ في تميُّزِهم بها عن غيرِهم بمثابة لو انفردت لَكَفَتْ مُمَيِّزة على حِدَتها اللهُ. .

وقال أبو حيان: «كرر ﴿وَأُولَتِكَ﴾ ليقع كل خبر منهما في جملة مستقلة، وهو آكد في المدح إذ صار الخبر مبنياً على مبتدأ»(٥).

ـ وقــوكـه جــل وعــلا: ﴿لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, جَاهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١١) [التوبة](٦).

تفسير أبي السعود ٩/ ١٨٢، وينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٦، البحر المحيط ٨/ ٤٩٢. (٢) (٤) الدر المصون ١٠٣/١.

(٥) البحر المحيط ١٦٩/١.

<sup>(</sup>١) الدر المصون ١٠/١٩٤.

الصاحبي في فقه اللغة ١٥٨. (٣)

<sup>(</sup>٦) ينظر: البرهان ٣/١٣.

ـ وقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ۞ [الواقعة].

فالسابقون الثانية: تأكيد مع إضافة معان أخرى؛ كالتعظيم، والاهتمام، وفي هذا الترغيب لهذا السبق.

قال ابن جزي: ﴿ وَٱلسَّنِفُونَ ٱلسَّنِفُونَ ﴿ الأول مبتداً ، والثاني خبره ، على وجه التعظيم ؛ كقولك : أنت أنت ، أو على معنى : أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى الجنة ، وقيل : إن السابقون الثاني صفة للأول ، أو تأكيد » (١) .

#### ٥ ـ الوعيد والتهديد.

- \_ كما قال تعالى: ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ يُمَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهَا ].
- \_ وقوله تعالى: ﴿كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثَالَهُ التَّكَاثِرِ].

ففي التكرار هنا وعيد وتهديد أشد وأبلغ مما لو اكتفي بالآية الأولى (٢٠). قال الماوردي: ﴿ وَكُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمُّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ التَّكاثر] هذا وعيد وتهديد، ويحتمل أن يكون تكراره على وجه التأكيد والتغليظ (٣٠).

وقال ابن عطية: "وقوله تعالى: ﴿كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ يَهُ وَعِيد، ثُم كُرُر تأكيداً، ويأخذ كل إنسان من الزجر والوعيد المكررين على قدر حظه من التوغل فيما يكره، هذا تأويل جمهور الناس»(٤).

وقال ابن الجوزي: "﴿ ثُونَ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ( عالَى الله وعيد على إثر وعيد " ( ٥ ).

وقال ابن كثير: ﴿ لَرَّوُنَ الْجَحِيمَ ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الْلَقِينِ ﴿ ثَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) التسهيل ۱۱۸/۳.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أسرار التكرار ٢٤٥، وينظر: الدر المصون ١١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ٤٨٩، وينظر: تفسير أبي السعود ٨٦/٩.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٩/٥.

سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ النَّكَاثر ] (١٠).

وقال القاسمي: ﴿ لَا سَيَعْلَمُونَ ﴿ لَا سَيَعْلَمُونَ ﴿ لَكَ سَيَعْلَمُونَ ﴿ لَكَ النَّبا] ردع للمتسائلين ووعيد لهم "(٢).

ـ وقوله تعالى: ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ لَكَ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّالَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

في هذا التكرار زيادة زجر وتهديد.

قال الطبري: «هذا وعيد من الله على وعيد»<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن عطية: «وقوله تعالى: ﴿أَوْلَىٰ لَكَ﴾ وعيد ثان، ثم كرر ذلك تأكيداً، والمعنى: ﴿أَوْلَىٰ لَكَ﴾ الازدجار والانتهاء»(٤).

وقال ابن جزي: «﴿أَوْلَى لَكَ﴾ وعيد وتهديد ﴿فَأَوْلَ آنِ ﴾ وعيد ثان، ثم كرر ذلك تأكيداً »(٥٠٠).

وقال النسفي: ﴿ وَلَكَ لَكَ اللَّهُ بِمِعنى: ويلٌ لك، وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره، ﴿ مُمْ أَوْكَ لَكَ فَأَوْلَى لَكَ اللهُ كرر للتأكيد، كأنه قال: ويل لك فويل لك، ثم ويل لك فويل لك، وقيل: ويل لك يوم الموت وويل لك في القبر وويل لك حين البعث وويل لك في النار »(٦).

قال ابن جماعة (٧٠): «قوله تعالى: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى اللَّهُ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى اللَّهُ ﴿ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَيْ اللَّهُ وَلَمُ لللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ أَعْلَم (٨٠).

(٥) التسهيل ٣/٢٦٠.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ٨/٤٧٤. (٢) تفسير القاسمي ٩/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٤/ ٨٢. (١) المحرر الوجيز ٥/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) تفسير النسفى ٣٠١/٤.

<sup>(</sup>۷) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني المحموي، بدر الدين، أبو عبد الله الشافعي، قاض، عالم بالحديث وسائر علوم الدين، من تصانيفه: «المنهل الروي في الحديث النبوي»، و«كشف المعاني في المتشابه من المثاني»، و«غرة البيان لمن لم يسم في القرآن»، مات سنة (۷۳۳هـ)، له ترجمة في: شذرات الذهب ٦/ لمن لم يسم فوات الوفيات ۲۸۲/۲.

<sup>(</sup>٨) كشف المعانى في المتشابه من المثاني ٣٦٩.

### ٦ ـ تعدد المتعلق؛ لتنوع الغرض الذي يبرز من خلال كلِّ قولٍ مكرَّر.

\_ كما في قوله تعالى: ﴿فَيَأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِلَّهَ حَمْنَ].

فقد وردت في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة، والصواب أن كل واحدة تتعلق بما قبلها، وذلك أن الله خاطب بها الثقلين، وعدد عليهم نعمه، وأعقب كل قصة من هذه بتقرير الثقلين وتعجيزهم لقيام الحجة عليهم، فتكررت الآية بتكرر القضايا(۱).

قال ابن الجوزي: «فإن قيل ما الفائدة في تكرار قوله: ﴿فَإِلَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمًا تُكَدِّبَانِ (إِنَّا ﴾؟ الجواب: أن ذلك التكرير لتقرير النعم وتأكيد التذكير بها»(٢).

وقال أبو حيان: «ولما عدد تعالى نعمه، خاطب الثقلين بقوله: ﴿فَيَأَيُّ وَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (اللهُ) ﴾ (٣).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تكرر أربع مرات في سورة القمر.

قال ابن عطية: «وفائدة تكرار قوله: ﴿وَلَقَدُ يَتَرُنَا ٱلْفُرَءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ التأكيد والتحريض وتنبيه الأنفس»(٤).

\_ وقوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ \* [القمر]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَ فَطَمَسُنَا أَعَيُنَهُمُ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ \* [القمر].

جاء هذا التكرار بعد كل قصة تختلف في أحداثها عن الأخرى، مما يدل على اختلاف متعلقها.

قال ابن عطية: «وفائدة تكرار قوله: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ شَيْ﴾ [القمر]، التخويف وهز النفس»(٥).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَئِلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ [المرسلات].

<sup>(</sup>١) ينظر: ملاك التأويل ٢/٤٦٤. (٢) زاد المسير ٨/١١٠.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/١٩٧.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١٨٩/٨.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/١٩٧.

تكررت عشر مرات في سورة المرسلات، وذلك أن الله ذكر قصصاً مختلفة، وأعقب كل قصة بهذه الآية، والقصص متغايرة، وكل آية ويل لمن كذب بها، فالمتعلق مختلف بينها.

قال أبو حيان: ﴿ وَنَذُوفُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ ﴾ [القمر: ٣٧]، توكيد وتوبيخ ذلك عند الطمس، وهذا عند تصبيح العذاب.

قيل: وفائدة تكرار هذا، وتكرار: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ القمر]، التجرد عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين، للاتعاظ واستئناف التيقظ إذا سمعوا الحث على ذلك لئلا تستولي عليهم الغفلة، وهكذا حكم التكرير لقوله: ﴿ فَهِأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ﴿ الرَّحمٰن]، عند كل نعمة عدها في سورة الرحمٰن. وقوله: ﴿ وَبُلُّ يُومَيِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ المُرسلات]، عند كل آية أوردها في سورة والمرسلات، وكذلك تكرير القصص في أنفسها، لتكون العبرة حاضرة للقلوب، مذكورة في كل أوان (۱).

### ٧ ـ الترغيب أو الترهيب.

\_ ومن الأمثلة على الترغيب قوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾ [الإسراء: ٧].

كرر هنا للتأكيد، وإفادة أن الإحسان الأول هو الفعل، والثاني هو الجزاء عليه، ترغيباً في الثواب والجزاء، وأن ذلك عائداً للمحسن، وفضل الله واسع.

قال الماوردي: «﴿إِنَّ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمُ ۗ ﴾؛ لأن الجزاء بالثواب يعود إليها، فصار ذلك إحساناً لها»(٢).

قال الرازي: «قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمُ ۗ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَأَ﴾ [الإسراء: ٧] كرر الإحسان مبالغة في ذكر محاسنهم»(٣).

وقال ابن جزي: ﴿ إِنَّ أَحْسَنتُمْ أَخْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُو ۖ ﴾ أحسنتم الأول: بمعنى

<sup>(</sup>۲) النكت والعيون ٣/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/١٨٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ١٩/٢٥.

الحسنات، والثاني: بمعنى الإحسان»(١).

وقال البقاعي: «﴿أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾ فإن ذلك يوجب كوني معكم فأكسبكم عزاً في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما »(٢).

\_ ومن الأمثلة على الترهيب قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمًا ﴿ الْمَعَارِجِ].

أي: لا يسأل القريب عن حاله، وهو يراه في أسوأ الأحوال، فتشغله نفسه عن غيره (٣)، وهذا من تصوير الموقف بما يدعو إلى الرهبة منه، والاستعداد للنجاة فيه.

قال ابن قتيبة: «أي: لا يسأل ذو قرابة عن قرابته؛ ولكنهم ﴿ يُبَصَّرُونَهُمُ ﴾ [المعارج: ١١]؛ أي: يُعَرَّفُونهم (٤٠٠).

وقال الزركشي: ﴿ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمًا ﴿ أَيَ اللَّهِ ﴾؛ أي: عن حميم لذهوله عنه » (٥).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَجَزَّوُا سَيِّنَةٍ سَيِّنَةُ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠].

فكرر السيئة في الآية مرتين تأكيداً لسوئها وسوء عاقبتها، وإن كان المجازاة من الله ليست سيئة، ولكن سميت لمقابلة سببها، أو أنها سيئة تسوء صاحبها عند الجزاء، عدلاً من الله وحكمة، لا زيادة فيها ولا نقص.

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: ﴿وَجَزَّوُا سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ ﴾ قال الزجاج: سمى العقوبة باسم الذنب.

قال القاضي أبو محمد: وهذا إذا أخذنا السيئة في حق الله تعالى بمعنى المعصية، وذلك أن المجازاة من الله تعالى ليست سيئة إلا بأن سميت باسم موجبتها، وأما إن أخذنا السيئة بمعنى المعصية في حق البشر؛ أي: يسوء هذا

<sup>(</sup>١) التسهيل ٢/ ٩٩، وينظر: البحر المحيط ٦/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير البغوى ٨/ ٢٢٢، تفسير ابن كثير ٨/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن ٤٨٥. (٥) البرهان ١٦٥/٤.

هذا ويسوء الآخر، فلسنا نحتاج إلى أن نقول: سمى العقوبة باسم الذنب، بل الفعل الأول والآخر: سيئة»(١).

وقال ابن جزي: «﴿وَجَزَّوُا سَيِتَةِ سَيِّتُهُ مِثْلُهَا ﴾ سمى العقوبة باسم الذنب، وجعلها مثلها تحرزاً من الزيادة عليها»(٢).

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ آلِهِ السَّعِرَاءَ].

تأكيد بأن بطشهم عن ظلم وتكبر، دل عليه لفظ البطش، والتجَبُّر.

والمراد: إذا بطشتم كان البطش بطش الجبارين، وهذه من الصفات المذمومة التي تنفر منها الطباع السليمة.

قال الزمخشري: «﴿وَإِذَا بَطَشْتُم ﴾ بسوط أو سيف كان ذلك ظلماً وعلواً » ( ) .

وقال ابن الجوزي: «قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْنَى: إذا ضربتم ضربتم بالسياط ضرب الجبارين، وإذا عاقبتم قتلتم، وإنما أنكر عليهم ذلك؛ لأنه صدر عن ظلم، إذ لو ضربوا بالسيف أو بالسوط في حقّ ما ليموا»(٤).

إلى غير ذلك من الأغراض والفوائد التي لا تنقضي، فسبحان الحكيم العليم.

### وبعد التأمل في هذا المبحث تبين لي:

١ ـ أن أهم فائدة من فوائد التكرار: هي التأكيد والتقرير، ويتبعها ما يتبعها من خلال التأمل في السياق.

قال الزركشي: «وفائدة التكرار العظمي: التقرير» (٥).

وقال القرطبي: «قال الله تعالى: ﴿فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ [الرّحمٰن]، ﴿ فَلَا سَيَعْلَمُونَ ﴿ فَلَا سَيَعْلَمُونَ ﴾ [الرّحمٰن]، ﴿ فَلَا سَيَعْلَمُونَ ﴿ فَلَا سَيَعْلَمُونَ

<sup>(</sup>۱) المحرر الوجيز ٥/٣٦. (٢) التسهيل ٣/٩.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٣٣١، تفسير البيضاوي ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٦/ ١٣٦. (٥) البرهان ٣/ ١٠.

( النَّبأ : ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُمْرِ يُسُرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُمْرِ يُسُرًا ﴿ الشرح ] كل هذا على التأكيد (١٠).

Y ـ أن الفوائد من التكرار غير التأكيد كثيرة، ولا يمكن حصرها بعدد، بل الذي يحدد ذلك السياق، وإنما يُحتاج إلى التكرار ويحسن استعماله في الأمور المهمَّة التي تعظم العناية بها، ويُخَاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها، أو الاستهانة بقدرها، ومن فوائده على سبيل الإجمال: التأكيد، والتعظيم والتفخيم، والوعيد والتهديد، وبيان النعمة والمنة، والتذكير، والترغيب، والترهيب، والعناية والاهتمام بالأمر، والإشارة إلى تعدد المتعلق، وغير ذلك لمن تدبر كتاب الله.

٣ ـ أن التكرار في القرآن جاء في آية واحد، وفي آيتين متتاليتين، وفي آيات متفرقة، وجاء في الحرف، وفي الكلمة، وفي الجملة، ولكل تكرار فائدة، وقد اهتم العلماء بهذا الموضوع استنباطاً وتأليفاً، وهو من أعظم ما يعين على تدبر القرآن.

٤ ـ أن التكرار أعم من التأكيد؛ لأنه يشمل تكرار التأسيس، وهو أبلغ
 من التأكيد.

ولذا جعل بعض المفسرين هذه الأمثلة من التأسيس لا التأكيد، وبهذا تجتمع الأقوال كما سبق، فإن التكرار يشمل نوعي التأكيد: اللفظي، والتأسيسي، فمن قال إنه تأكيد، فمراده تأكيد الأمر بتكرار الإنشاء، لا أنه تأكيد لفظي مجرد، ولو كان تأكيداً لفظياً لما فُصِل بالعطف، ولا بغيره (٢٠).

ومما يقوي هذه النتيجة القاعدة المشهورة: التأسيس أولى من التأكيد، وذلك بالنظر إلى اختلاف المتعلق بها قبلها.

ويؤيدها كذلك القاعدة التي سبقت الإشارة إليها: أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى.

فعادة القرآن: تكرار اللفظ لزيادة المعنى.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۲۰/۲۲.

وكما أن الإيجاز والاختصار في موضعه المناسب بلاغة، فكذلك الإطناب بالتكرار في موضعه المناسب بلاغة، فصار القرآن مرجع البلاغة ومنبعها.

٥ ـ التكرار فيه مراعاة مقتضى الحال، وهذا ظاهر في أسلوب القرآن.

فالقرآن الكريم خاطب جميع الناس على اختلاف عقولهم وقبولهم، فمنهم المصدق وتكفيه الخلاصة من الكلام، ومنهم المعاند والمتكبر الذي يحتاج إلى تكرار وإقناع.

قال الجاحظ: «ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العربَ والأَعْرَابَ أخرجَ الكلامَ مُخْرَجَ الإشارة والوحي والحذف، وإذا خَاطَبَ بني إسرائيل أو حكى عنهم جعلَه مبسوطاً وزاد في الكلام»(١).

- كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِئَ ءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَنْقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْمُكَوَّةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَادِ ﴿ الْكَافِرُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللّ

كرر النداء للقوم \_ والله أعلم \_ مراعاة لحالهم، ورغبة في إقناعهم، واستمالة قلوبهم.

كرر النداء لأبيه مراعاة لحاله، ورغبة في استمالة قلبه لقبول الحق.

7 ـ أن التكرار اللفظي في القرآن تكرار لما يحتاجه الخلق، فتكرار أسماء الله تعالى وصفاته، وأوامره ونواهيه، وآياته الكونية، وغيرها، تلبية لحاجةِ التَّالي، وما ينبغي له أن يصحَبه بقلبه وجوارحِه بعد قراءته بلسانه.

<sup>(</sup>١) الحيوان ١/ ٩٤.

٧ ـ أنّ التكرار من أبرز جوانب البلاغة القرآنية وهو مظهر من مظاهر التحدِّي في كتاب الله المعجز الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الردّ، والله أعلم.

# المطلب الرابع الماليات المالي

التذييل لغة: آخر كل شيء، مصدر ذيل للمبالغة، وذيّل فلان ثوبه تذييلاً؛ أي: طوله (١٠).

واصطلاحاً: أن يؤتى بعد تمام الكلام وحسن السكوت عليه، بكلام مستقل في معنى الأول؛ تحقيقاً لدلالة منطوقه، أو مفهومه؛ ليكون معه كالدليل، ويظهرُ المعنى عند من لم يَفهم، ويَكمُل عند من عرفه (٢).

قال القزويني: «هو تعقيب الجملة بحملة تشتمل على معناها للتوكيد» ( $^{(n)}$ ). وقال الباقلاني: «وهو ضرب من التأكيد» ( $^{(3)}$ ).

وقد عُنِيَ بعض المفسرين بِبَيَان المناسبةِ بين الجمل، أو بين الآيات، أو بين الآيات، أو بين الآيات، أو بين السور واستنبطوا وجوهَ ارتباطٍ دقيقة.

فالجملة قد تكون تأكيداً لما قبلها، أو بياناً، أو تفسيراً، أو اعتراضاً تذييلياً، ولهذا أمثلتُه الكثيرة (٥٠).

ومن خلال التعريف؛ فمكان التذييل عند العرب كالختم في نهاية الحديث عن موضوع هام، فيُقرَّر للسامع بطريقة التذييل، وهو من أسباب الإطناب المحمُود؛ لكونه بياناً وكمالاً للمعنى، ولذا جاء في القرآن كثيراً، ومن أمثلته:

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب ٢٦٠/١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الطراز ٣/ ١١١، البرهان ٣/ ٦٨، الإتقان ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في علوم البلاغة ٢٠٠. (٤) إعجاز القرآن ١٥٥.

٥) مباحث في علوم القرآن ٩٧.

\_ قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَلَتِ فَٱسْتَكَبِّرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ آلَا عَرَافًا .

فقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَكُبُرُوا﴾، جملةٌ مفيدة اكتملَ معناها، والمراد: تعظّموا عن قبول الآيات، وهو أعظمُ الكبر أن يتهاون العبد برسالة ربه بعد تَبيُّنها.

وقوله بعدها: ﴿وَكَانُواْ قَوْمًا تَجُرِمِينَ ﴿ كَالَام مستقل ؟ أي: قوماً يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق عتوّاً وتمرّداً كفاراً (١)، فلذلك استكبروا عنها وتجرؤوا على ردّها (٢)، فالجملةُ الثانية تذييلٌ لتأكيد مضمون ما قبلها، فأفادت زيادة في المعنى.

قال الرازي: ﴿ ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ فَا ﴾ مصرين على الجرم والذنب ، (٣).

وقال الفيروزآبادي: «ونبّه بقوله: ﴿مُجُرِمِينَ ۞ أَن حامِلَهم على ذلك ما تقدَّم من جُرمهم، وأَنَّ ذلك دأْبهم لا أَنه شيء حادث منهم»(٤).

وقال أبو السعود: «﴿وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ اللهُ مِعترضة مقررة لمضمون ما قبلها» (٥٠).

\_ وقوله جل وعلا: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

فقوله: ﴿وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنْ الله عَلَى : وصْفُهُم العلو والقهر والفساد في الأرض؛ فلهذا صدر منهم الاستكبار، وذلك غيرُ مستَكثَر منهم، فهذه الجملة تذييل لما قبلها؛ تقريراً لمعنى الجملة الأولى (٦٠).

وقال أبو السعود: «﴿وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ مَتَكبرين متمردين، ﴿ وَعَالُواْ مُوالِينَ اللَّهُ على ﴿ فَاَسْتَكِبار ؟ وَمَا بِينَهُمَا اعتراض مقرر للاستكبار ؟

۱) ينظر: تفسير الطبري ۱۳/۷۰. (۲) ينظر: الكشاف٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ١٧٨/١٤. (٤) بصائر ذوي التمييز ٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبى السعود ٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ملاك التأويل ٢/ ٢٦٤، تفسير السعدي ٥٥٢.

<sup>(</sup>٧) تمام الآية: ﴿فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ الْمُؤْمَنُونَ ].

أي: كانوا قوماً عادتهم الاستكبار والتمرد"(١).

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾: تذييل؛ أي: فذلك شأن الأمم مع الرسل، وقوله: ﴿ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ ﴾ جعل التذييل هنا من التفسير (٢).

قال ابن عاشور: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُهُمَا إِنَّا وَجَدُنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿ الله معترضة لتسلية النبي عَلَى على تمسك المشركين بدين آبائهم، والإشارة إلى المذكور من قولهم: ﴿ إِنَّا وَجَدُنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ أي: ومثل قولهم ذلك، قال المترفون من أهل القرى المرسَل إليهم من قبلك ﴾ " .

### ويُقسَّم التذييل في القرآن قسمين:

القسم الأول: ما يجري مجرى المثل: إذا كان مستقلاً بنفسه لإفادة المراد، فيشتهِر المعنى بكثرة دورانه على الألسنة، لإرادة العبرة والتأسي<sup>(٤)</sup>.

\_ كقوله تعالى: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُو سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ ﴿ وَلُو سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ ﴿ وَيُومَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَإِنَّكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ إِنَّ ﴾ [فاطر].

فالجملة الأخيرة تذييل؛ لاشتمالها على تحقيق مضمون ما قبلها، وجرت مجرى المثل، فلا يُخَصَّص مضمونها بمخاطب معين (٥).

قال ابن عاشور: «وقوله: ﴿وَلَا يُنَبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ اللَّهِ تَذْيَيل؛ لتحقيق هذه الأخبار، بأن المخبر بها هو الخبير بها وبغيرها، ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو.

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود ٦/ ١٣٦. (٢) ينظر: البرهان ٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ٢٥/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ٢٠٠، البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني ٥١٠.

٥) ينظر: البرهان ٣/ ٦٩، الإتقان ٢/ ١٦٠.

وعبَّر بفعل الإنباء؛ لأن النبأ: هو الخبر عن حدث خطير مهم.

والخطاب في قوله: ﴿ يُنْبِئُكَ ﴾ لكل من يصح منه سماع هذا الكلام؛ لأن هذه الجملة أرسلت مرسل الأمثال فلا ينبغي تخصيص مضمونه بمخاطب معين »(١).

القسم الثاني: ما لا يجري مجرى المثل لعدم استقلاله بإفادة المراد، وتوقُّفِه على ما قبله.

وفائدته: تحقيقُ ما قبله وتأكيدُه.

\_ كـقـولـه تـعـالـى: ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواً ۚ وَهَلَ نُجَزِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ إِنَّ ﴾ [سبأ].

ففي الآية جملتان:

الأولى: ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا ﴾ ، والمراد: بهم أصحاب سد مأرب سبأ ـ كان لهم جنتان عن يمين وشمال ، فأعرضوا وجحدوا نعم الله ، فعاقبهم الله وأبدلهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ، وهذا معنى هذه الآية ، ثم جاءت الجملة الثانية : وهي قوله جل وعلا : ﴿ وَهَلْ بُحْرِي ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ الله ﴾ تذييل يؤكّد مفهوم الجملة التي جاءت قبلها ، وهي ممّا لا يجري المثل ، إذ المعنى : لا نجزي مثل هذا الجزاء المعجّل الشامل إلّا من كان كفوراً ، فإذا جعلنا الجزاء عاماً كان الثاني مفيداً فائدة زائدة (٢٠).

قال القزويني: «﴿وَهُلْ نُجُرِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالمعنى: وهل يجازى ذلك الجزاء إلا الكفور»(٣).

وقد اجتمع مثال القسمين في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّذُّ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ (إِنَّ كُلُّ نَقْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِّ﴾ [الأنبياء].

في هذه الآية إطناب بالتذييل في موضعين، كلُّ واحد منهما محققٌ لفائدتها، ودالٌ على مضمونها.

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ۲۲/۱۲۰. (۲) ينظر: البرهان ۳/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ٢٠٠.

أولهما قوله تعالى: ﴿أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَكِدُونَ ﴿ وَهَذَا تَذَييل لَم يَجْرِ مَجِرى الْمِثْلِ.

فهذا الاستفهام وارد على جهة الإنكار عليهم في زعمهم الخلود، وأراد أنه لا تتصور أن تكون أنت ميتاً، وهم خالدون بعدك، فإذا كان لا خلود لك مع ما اختصصت به من المكانة والزُّلْفة عند الله تعالى فهم أحق بالانقطاع والزوال لا محالة.

والثاني قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ وهو جار مَجْرَى المثل (١٠). فهذا أيضاً توكيد لقوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ ﴾؛ لأن هذا العموم قاطع لكل ظنِّ يطمع بالخلود (٢٠).

### واجتمع مثال القسمين أيضاً في قوله تعالى:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ ٱنفُسَهُمْ وَأَمَوٰهُمْ بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يُقْلِلُونَ وَيُقْلُلُونَ وَيُقْلُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَاللَّهُ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (التوبة].

### فمثال القسم الأول:

قوله تعالى: ﴿وَمَنَ أُوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ تَذَييل خرج مخرج المثل؛ لتحقيق ما سبقه من حقيقة الوعد، وأنه لا أحد أوفى من الله.

قال الرازي: ﴿ ﴿ وَمَن أُوْفِى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ وهو غاية في التأكيد الشُّهُ .

وقال أبو السعود: «﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقيقة الوعد على نهج المبالغة في كونه سبحانه أوفى بالعهد من كل واف»(٤).

### ومثال القسم الثاني:

قوله تعالى: ﴿ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ تحقيق لما قبلها وتأكيد له، فالكلام قد تم

<sup>(</sup>١) ينظر: بغية الإيضاح ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الطراز لأسرار البلاغة ١١١١. (٣) تفسير الرازي ١٦٠/١٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود ٤/ ١٠٥.

وكمل قبل ذلك، ثم أتت هذه الجملة للتذييل، ولم تخرج مخرج المثل، فسبحان المتكلم بهذا الكلام.

قال الزجاج: «نصب وَعْداً على المعنى؛ لأن معنى قوله: ﴿ إِأَكَ لَهُمُ الْمُعَنَى وَعُدُهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ وعْدُهم الجنة وعداً عليه حقاً » (١).

وقال ابن عطية: «وقوله سبحانه: ﴿وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ مصدر مؤكد؛ لأن ما تقدم من الآية، هو في معنى الوعد، فجاء هو مؤكداً لما تقدم من قوله: ﴿ إِلَاكَ لَهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ م

وقال السمين: «قوله: ﴿وَعُدًا﴾ منصوبٌ على المصدر المؤكد لمضمون الجملة؛ لأنَّ معنى ﴿ أَشَتَرَىٰ ﴾ معنى وعدَهم بذلك، فهو نظير: هذا ابني حقاً »(٣).

## ويُقَسَّم التذييل باعتبار تأكيده لمنطوق الكلام السابق أو مفهومه إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون الجملة الثانية تأكيداً لمنطوق الجملة الأولى؛ بأن يكون فيه اشتراك بين الجملتين في اللفظ.

\_ كما في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ آلِ ﴾ [الإسراء].

في هذه الآية إطناب على طريقة التذييل، فالجملة الأولى بيان لمجيء الحق وزهوق الباطل، ثم أكد هذا بالجملة الثانية، لتكون كالدليل عليها، ويظهر المعنى فيها ويكتمل، فأكدت منطوق الجملة التي جاءت قبلها، وعبارتها ممّا يجري مجْرى المثل(٤٠).

ـ وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواٞ وَهَلَ نُجَزِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ [سبأ]. في هذه الآية جملتان:

الأولى: ﴿ زَلِكَ جَزَيْنَكُمُ بِمَا كَفَرُوا ۗ ﴾.

٤. (٢) المحرر الوجيز ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ٦/ ١٢٨.

الثانية: ﴿ وَهَلَ نُجُرِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ إِنَّ الْكَفُورَ ﴿ إِلَّا الْكَفُورَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

لأن حاصل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزِيْنَهُم بِمَا كَفَرُواً ﴾، ظاهرُه وصريحُه يدلان على أن الوجه في استحقاقهم لما استحقوه من نزول العذاب إنما كان من أجل كفرهم؛ لأن قوله: ﴿بِمَا كَفَرُوا ﴾ تعليلٌ للجزاء من أجل الكفر، فقوله بعده: ﴿وَهَلَ بُحُزِيّ إِلَّا ٱلْكَفُر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَحقق لفائدتها (١).

القسم الثاني: أن تكون الجملة الثانية تأكيداً لمفهوم الجملة الأولى؛ أي: يكونَ التأكيدُ لمعناها دون أن يكونَ بين الجملتين اشتراكٌ لفظي.

كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱبْنَالُوا ٱلْمَنْكَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا ٱلذِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَهُمُ وَرُشُدًا فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمُ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُمُ وَلَا تَأْكُوهَا إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُوهِمْ فَإِلَى فَلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللّهِ حَسِيبًا

فتذييل الآية بقوله: ﴿ وَكُفِي بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴿ إِنَّا ﴾، تأكيد لمفهوم الآية قبله.

قال القاسمي: «﴿ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ إِنَّهُ [النساء: ٦]؛ أي: كافياً في الشهادة عليكم بالدفع والقبض، أو محاسباً، فلا تخالفوا ما أمركم به، ولا يخفى موقع هذا التذييل هنا، فإن الوصي يحاسب على ما في يده.

وفيه وعيدٌ لوليّ اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره، لئلا ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحل، ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله»(٢).

ـ وقـولـه تـعـالـى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِـ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِيَ إِسۡرَٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِـ، فَءَامَنَ وَٱسۡتَكُبَرُتُمُ ۖ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلامِينَ ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلامِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ [الأحقاف].

<sup>(</sup>١) ينظر: الطراز لأسرار البلاغة ٢/١١٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير القاسمي ٣/ ٣٢.

ففي ذكر الإيمان بعد إيمان الشاهد بيانٌ لظلمهم، ومفهوم جواب الشرط هو اعترافهم بالظلم، فجاء تذييل الآية: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ لَتَبَيت مفهوم جواب الشرط وتوكيده، وهذا مشعر بأنَّ كفرهم به هو سبب ضلالهم المسبَّب عن ظلمهم.

### وعادة القرآن التذييل في أواخر الآيات، وأمثلته كثيرة منها:

- قـولـه تـعـالـى: ﴿التَّهِبُونَ الْمُعَدُونَ الْمُعَدُونَ السَّهَحُونَ الرَّكِعُونَ السَّيَحِدُونَ السَّيَحِدُونَ السَّيَحِدُونَ السَّيَحِدُونَ السَّيَحِدُونَ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَالسَّيِحُونَ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالسَّامِةِ اللَّهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فقوله: ﴿وَبَشِّرِ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ تَذييل لتأكيد الفضل والمدح لمن جاءت صفاتهم في الآية، وأن المؤمن الحقيقي هو من اتصف بهذه الصفات (١٠).

قال ابن عطية: «ثم قوَّاه تعالى بقوله: ﴿وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهذه الألفاظ في غاية الإيجاز وبراعة المعنى (٢٠).

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُورِكُمُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُورِكُمُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

ثم قوله جل وعلا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسُتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيَطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَمْهُمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَمْهُمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَمْهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَمْهُمُ اللَّهُ عَمْهُمُ اللَّهُ عَمْهُمُ اللَّهُ عَمْهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَمْهُمُ اللَّهُ عَمْهُمُ اللَّهُ عَمْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ ال

ففي نهاية كل آيةٍ تذييلٌ للآية بعد انتهاء المعنى فيها، فقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ فَ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ ﴾،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۲۱۹/۶. (۲) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ١٠٧/٤.

جئنَ بعد تمام المعنى، فكُنَّ في موقع التذييل الذي أكد مضمون الآية وأكسبها جمالاً على جمالها، وهكذا ختام كثير من الآيات.

\_ وقوله تعالى: ﴿أَتَبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّبِكُمْ وَلاَ تَنْبِعُواْ مِن دُونِدِ ٓ أَوْلِيَأَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (آٓ)﴾ [الأعراف].

\_ وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ مَكَّنَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَايِشُّ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ (إِنَّا﴾ [الأعراف].

فقوله: ﴿قَايِكُ مَّا نُدَكَّرُونَ ﴿ وَقُولُه: ﴿قَايِلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ فَهِ ، تذييلٌ مسوق لبيان سوء حال المخاطبين وتحذيرهم؛ أي: ما تتعظون إلا قليلاً ، وما مننًا عليكم بذلك إلا لتشكروا الله بمتابعة ما أنزل إليكم، وترك من دونه، فإذا اتعظتم وشكرتم اتبعتم الحق، ودامت النعم (١).

- وقوله تعالى: ﴿مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن تَبِّكُمُ ۚ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْٰلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِلَى الْعَظِيمِ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال أبو السعود: ﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ تَذِيبُلُ لَمَا سَبَقَ، مقرر لمضمونه وفيه إيذان بأن إيتاء النبوة من فضله العظيم؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ إِنَّ الْإِسراء: ٨٧]، وأن حرمان من حرم ذلك ليس لضيق ساحة فضله، بل لمشيئته الجارية على سنن الحكمة البالغة »(٢).

### ومن خلال أمثلة التذييل في القرآن تبين لي ما يأتي:

١ ـ أن للتذييل في القرآن موقعاً جليلاً، ومكاناً شريفاً؛ لأن المعنى يزدادُ به انشراحاً، والمقصدُ اتضاحاً.

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير القاسمي ٥/٥، ١١. (٢) تفسير أبي السعود ١/١٤٢.

الصلاة والسلام: «بها ختمت»(۱).

٣ ـ ختام الآيات بأسماء الله تعالى وصفاته تذييل بما يكون حثاً على مضمونها، كما في قوله تعالى: ﴿فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوْبُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْل

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَنَقَوْمِ إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّغَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِلَى البقرة].

وقــوكــه تــعــالـــى: ﴿رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيــمُ ﴿ إِنِّكُ ﴾ [البقرة].

وقـولـه تـعـالـى: ﴿إِلَّا اَلَذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتَهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ (إِنَّا﴾ [البقرة].

وتجلَّى بعد التأمل في الآيات السابقة أن التوبة موضوع أساسي فيها، وقد صرح الله بذكرها في كل الآيات، فناسب تذييل الآيات بذكر اسم [التَّوَّابُ الرَّحِيمُ]، حثاً للعباد عليها، وترغيباً لهم فيها.

وسيأتي تفصيلٌ أكثر - بإذن الله - في مبحث اقتران أسماء الله تعالى ببعض.

٤ ـ أن الجملة التذييلية من المرجحات للمراد بمضمون الآية عند الخلاف في معناها، فمثلاً:

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَكُنَّا مُوسَىٰ بِعَايَنْتِنَا أَنُ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٥٦/٥ (٤٦٥٧)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن زيد بن الحارث إلا بهذا الإسناد، تفرد به آدم، وقال الهيشمي: وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٦/٤٤، وروي أنه لما قرأها النبي هي، قال عمر هي، تبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت: ﴿فَتَبَارِكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴿ هَا الحديث عن سالم بن عجلان الأفطس الأوسط ٦/١٧ (٥٦٦٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سالم بن عجلان الأفطس إلا رباح بن أبي معروف، تفرد به بشر بن السرى.

ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّنْمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ (فَ) [إبراهيم].

في المراد بأيام الله ثلاثة أقوال:

القول الأول: الأيام التي عَذب الله فيها الأمم السابقة، فتكون مختصةً بالنقمة والعذاب، وهو ما رجحه القاسمي (١).

القول الثاني: الأيام التي أنعم الله فيها على السابقين، فتكون مختصة بالنعمة، وهو ما رجحه الطبري<sup>(٢)</sup>، وابن قتيبة<sup>(٣)</sup>.

القول الثالث: أنها تشتمل على كلا المعنيين، وممن ذهب إلى ذلك: الفراء (٤)، والرجاج (٥)، والرازي (٢)، وابن عطية (٧)، والبيضاوي (١٢)، والنسفى (٩)، والقرطبى (١٢)، وأبو السعود (١١)، وابن عاشور (١٢).

والراجح \_ والله أعلم \_ القول الأخير.

لأنه قول أكثر المفسرين أولاً، ولأن فيه إعمال القرآن بكل ما تحتمله ألفاظه ثانياً.

وعليه فيكون تذكيرهم بأيام الله يحمل معنى الترغيب والترهيب، فالترغيب يكون بتذكيرهم بنعم الله عليهم وعلى مَن قبلهم ممن آمن بالرسل، والترهيب بتذكيرهم بأس الله وانتقامه ممن كذبَ بالرسل فيما سلف من الأيام، ومما يرجحه: تذييل الآية بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ اللهِ وَالتَّاسِ اللهُ وَالتَّارِ مَنَاسِ للزجر، لما في التخويف من الحث على ترك المعصية خيفة الوقوع في سوء العاقبة.

والإنعامُ يبعث النفسَ على الشكر.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ١٦/٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير الرازي ٦٦/١٩.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  تفسير البيضاوي  $\pi/\pi$ .

<sup>(</sup>۱۰) تفسير القرطبي ٨/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>۱۲) التحرير والتنوير ۱۹۰/۱۳.

<sup>(</sup>۱) تفسير القاسمي ٤/٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>۷) المحرر الوجيز ٣/٢٦٦.

<sup>(</sup>٩) تفسير النسفى ٢/٣٣٨.

<sup>(</sup>۱۱) تفسير أبي السعود ٥/٣٣.

فكان ذكر الصبر والشكر في ذيل الآية مناسباً لمعنى البؤس والنعيم في أيام الله، والله أعلم (١).

قال الزمخشري: ﴿ وَلَكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴾ يصبر على بلاء الله ويشكر نعماءه، فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على الأمم، أو أفاض عليهم من النعم، تنبه على ما يجب عليه من الصبر والشكر واعتبر (٢٠).

وقال ابن تيمية: «﴿وَذَكِّرْهُم بِأَيَّنِمِ ٱللَّهِ ﴾، وهي تتناول أيام نعمه وأيام نقمه ليشكروا ويعتبروا»(٣).

٥ ـ إمكانية تقسيم التذييل باعتبارات مختلفة:

أ\_ كاعتبار جريانه مجرى المثل أو لا.

ب \_ أو اعتبار تأكيده لمفهوم ما سبقه أو منطوقه.

ج ـ أو اعتبار غرضه؛ كالتأكيد أو بيان السبب أو الحث أو التحذير، إلى غير ذلك من الأغراض.

٦ ـ من خلال النظر في أشعار العرب نجد أنهم أكثروا من التذييل،
 حتى صارت بعضُ أمثالِهم جزءاً من أبيات الشعراء.

ومن أمثلة ذلك، قوله المتنبى:

مَا كلُّ ما يَتَمَنَّى المرء يُلْرِكُهُ تجري الرياح بما لا تشتهي السفن(٤)

فمراده: أن أعداءه يتمنون موته، ولا يدركون ما يتمنون، فالأمور تسير على عكس رغباتهم، فالرياح تجري، وليست برغبة السفن في كل أحوالها وجريانها؛ لأن السفن إنما ترضى بالرياح الطيبة، والمراد بالسفن: أهلها(٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الرازي ۲۷/۱۹، زاد المسير ۲۶۶۸، البحر المحيط ۸/٤٥، تفسير السعدى ٤٦١.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۲/۸۰. (۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٩٤/١٦.

<sup>(</sup>٤) ديوان المتنبي ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح ديوان المتنبي ٢/ ٢٣٥، الأمثال السائرة من شعر المتنبي ٧٢.

فالشطر الثاني من هذا البيت تذييل، أكّد به الشاعر منطوق الشطر الأول منه، وقد جرى مثلاً على ألسنة العرب.

وكذا قول زهير:

تراهُ إذا ما جئتهُ متهللاً كأنكَ تعطيهِ الذي أنتَ سائلُهُ(١) أراد أن فرَحَهُ بما يعطي أكثر من فرحِهِ بما يأخذ، فزاد في وصف السخاء منه.

فالشطر الثاني من هذا البيت تذييل، أكّد به الشاعر منطوق الشطر الأول منه، فالتذييل من عادة العرب، والقرآن نزل بلغتهم، وأعجزهم، وجاء بهذا الأسلوب في أعلى صوره، وغاية جماله، والله تعالى أعلم وأحكم.

<sup>(</sup>۱) ديوان زهير بن أبي سلمي ۲۹.





### الباب الثالث

### عادات القرآن في تراكيبه

#### وفيه ثلاثة فصول:

- الفصل الأول: عادات القرآن في قرن بعض الألفاظ ببعض.
  - الفصل الثاني: عادات القرآن في قصصه.
  - الفصل الثالث: عادات القرآن في خطاباته.

& & & & &







### الفصل الأول

### عادات القرآن في قرن بعض الألفاظ ببعض

#### وفيه خمسة مباحث:

- المبحث الأول: قرن بعض الأسماء ببعض.
- المبحث الثاني: قرن بعض الآيات الكونية ببعض.
  - المبحث الثالث: قرن بعض الأحكام ببعض.
    - المبحث الرابع: قرن الترغيب بالترهيب.
- المبحث الخامس: ما يضاف إلى الله من الخير والشر.







### قرن بعض الأسماء ببعض

#### وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: قرن بعض أسماء الله جل وعلا ببعض.
  - المطلب الثاني: قرن بعض أسماء البشر ببعض.
    - المطلب الثالث: قرن بعض الطوائف ببعض.

### 

وقد أمر الله بدعائه بأسمائه؛ لما تحمله من المعاني التي تدل على كماله، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسُنَى فَادَعُوهُ بِهَأَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

كما أن من صفات الله على صفاتٍ تحصل من اقتران الأسماء.

قال ابن القيم: «مِن صفات الله كل صفةٌ تحصل من اقتران الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو: الغني الحميد، والعفو القدير، والحميد المجيد، وكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغِنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناءٌ من غِنَاه وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذا العفو القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف

المعارف<sup>(۱)</sup>.

وقال السعدي: «عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته، ومرتبط بها، وهذا بابٌ عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف، وأشرف العلوم»(٢).

وقد جاء ختام الآيات باقتران الأسماء في غاية المناسبة، تدركُ ذلك العقول السليمة، والفطر القويمة.

ومما يؤيد هذا: أنه عندما سمع بعض الأعراب قارئاً يقرأ: والله غفور رحيم، مكان قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَكِيمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ الله وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ الله؟ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِن الله وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ الله؟ [المائدة]، فقال الأعرابي: ليس هذا كلام الله، فقال: أتكذّب بكلام الله؟ فقال: لا، ولكن لا يحسن هذا؛ فرجع القارئ إلى خطئه، فقال: ﴿عَزِيزُ حَكِيمُ الله عَمَالُ وَلَكُن لا يحسن هذا؟ ورجع القارئ إلى خطئه، فقال: صدقت (٣).

فعادة القرآن قرْن أسماء الله تعالى كثيراً \_ وذلك في مواضعِهِ أبلغ \_ وخاصةً في أواخر الآيات.

قال الرازي: «إذا قُرن بغيره صار أبلغ، نحو قولنا: حي، فإذا قيل: الحي القيوم، أو الحي الذي لا يموت، كان أبلغ»(٤).

ومن الأمثلة على اقتران الأسماء الحسنى:

### □ أولاً: اقتران الرحيم بالغفور:

ورد اقتران اسم الله تعالى الرحيم باسمه الغفور في كتابه الكريم في واحد وستين موضعاً؛ اثنين وأربعين موضعاً بلفظ: غفور رحيم، وخمسة عشر موضعاً بلفظ: غفوراً رحيماً، وسبعة بلفظ: الغفور الرحيم، وسبعة بلفظ: لغفور رحيم.

(١) بدائع الفوائد ١/١٦١.

<sup>(</sup>٢) القواعد الحسان لتفسير القرآن ٥٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أسماء الله الحسني ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي ٢٢/٢٢.

والغفور: صيغة مبالغة؛ وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى، وأصل الغفر: التغطية والستر، غفر الله له ذنوبه؛ أي: سترها، وتقول العرب: اصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه (١).

ومن أسماء الله جل وعلا الغفور بمعنى: الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عنها (٢٠).

قال السعدي: «العفو، الغفور، الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً، كل أحدٍ مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرَمه»(٣).

والرحيم: فعيل بمعنى فاعل؛ أي: راحم، وبناءُ فعيل للمبالغة (٤)، والمعنى: أنه المثيب على العمل فلا يُضيع لعاملٍ عملاً، بل يُعطيه أضعاف عمله.

#### ومن أمثلة ذلك:

- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُّ رَّحِيـهُ ﴿ اللَّهِ اللِقرة: ١٧٣].

قال السعدي: «الإنسان في هذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة، وأن يقتل نفسه، فيجب إذاً عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلاً لنفسه، وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الصَّرورة، وأذهبت حواسه المشقة» (٥).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ النساء: ٢٣].

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب ٥/ ٢٥.

<sup>(</sup>۲) ینظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۱۹۷/۸

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدى ٩٤٦. (٤) ينظر: البحر المحيط ١/١٢٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي ٢٠٦.

قال الطبري: «يخبر بذلك جل ثناؤه: أنه غفور لمن كان جمع بين الأختين بنكاح في جاهليته، وقبلَ تحريمه ذلك، إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك عليه، فأطاعه باجتنابه، رحيمٌ به وبغيره من أهل طاعته من خَلْقه»(١).

- وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتْهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبَلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمُ ۚ إِنَّ رَبَكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ, لَعَفُورُ رَّحِيمُ الْسَلَّ الْأَنعام].

قال السعدي: «﴿وَإِنَّهُ, لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ الله على الله وأناب، يغفر له الذنوب، ويستر عليه العيوب، ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات، ويثيبه عليها بأنواع المثوبات»(٢).

ـ وقـولـه تـعـالـى: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلّا هُوَ وَإِن يُمْسَلُكَ اللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلّا هُوَ وَإِن يُمْسَلُكَ اللّهُ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآذَ لِفَضْلِهِ مَ يُصِيبُ بِهِـ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

في هذه الآية الحث على التعرض لرحمة الله بالطاعة، وعدم اليأس من غفرانه بالمعصية (٣).

قال القرطبي: «﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ﴾ لذنوب عباده وخطاياهم، ﴿الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ بأوليائه في الآخرة (٤٠٠٠).

وقال أبو السعود: «﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ تَعْالَى: ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقال السعدي: «﴿وَهُو اللَّهَ فُورُ ﴾ لجميع الزلات، الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته، ثم إذا فعلها العبد، غفر الله ذنوبه، كبارها، وصغارها.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱۵۰/۸. (۲) تفسير السعدي ۳۰۷.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٨/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير البيضاوي ٣/٢١٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ٤/ ١٨٠.

﴿ الرَّحِيمُ ﴿ الذي وسعت رحمته كل شيء، ووصل جوده إلى جميع الموجودات، بحيث لا تستغنى عن إحسانه، طرفة عين (١٠٠٠).

واقتران الرحيم بالغفور؛ لأن الإنسان محتاج إلى مغفرةٍ لذنوب وقعت منه، ولا يكون ذلك إلا برحمة من الله تسدده للصواب، ولا تعاجله بالعقاب.

### ومن المعانى المستفادة من اقتران الرحيم بالغفور في القرآن:

ـ أن الرحمة مكمِّلة للمغفرة، فالمغفرة ستر وتغطية، والرحمة زيادةُ نعمةٍ وإحسان، وصرف للعذاب.

ـ أن مغفرته سبحانه من رحمته وهي علة لها.

ولذا كان دخول الجنة برحمة الله وفضله، كما جاء في الحديث: «لن يدخل أحداً عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة»(٢٠).

فكمال مغفرة الله تعالى برحمته، والله أعلم.

### ومن الحِكَم في تقديم [الْغَفُورُ] على [الرَّحِيم]:

١ ـ أن المغفرة تخْلِية والرحمة تحْلِية، والتخلية قبل التحلية.

٢ ـ أن المغفرة تبدأ في الدنيا بستر الذنب، وكمال ثمرتها بالرحمة في الآخرة، بدخول الجنة، فروعي الترتيب الزمني.

٣ ـ أن فيهما الترقى من الأدنى إلى الأعلى.

فالغفور متضمن للمغفرة، والرحيم متضمن للرحمة، وإذا اجتمعا كَمُل النعيم لمن وفِّق لهما، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوَ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْيِلًا اللهِ الكهف].

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٧/ ١٥٧ (٥٦٧٣)، كتاب الأشربة، باب نهي المريض تمني الموت، ومسلم ٢١٦٩/٤ (٢٨١٦)، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله عن أبي هريرة رفي المنافقين وأحكامهم،

قال القاسمي: «وتقديم الوصف بالمغفرة على الرحمة؛ لأنه أهم بحسب الحال، إذ المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنهم، بعد استيجابهم لها»(١).

٤ ـ أن دفع الشر مقدم على جلب الخير.

قال ابن القيم: «ولما كان دفع الشر مقدماً على جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم حيث وقع»(٢).

وفي كل مواضع الاقتران قُدِّم [الْغَفُورُ] على [الرَّحِيمُ]، إلا في آية واحدة قدم فيها [الرَّحِيمُ] على [الْغَفُورُ]، هي قوله تعالى:

﴿ اَلْحَمَٰذُ لِلَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَلَهُ الْخَمَٰدُ فِي اَلْآخِرَةً وَهُوَ الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن اَلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهاً وَهُوَ الرَّحِيمُ اَلْغَفُورُ ﴾ [سبأ].

والسرُّ في هذا والله أعلم:

١ ـ أنه لما كان المقام في الآية مقام تفضل وإنعام، قدمت الرحمة على المغفرة؛ لأن المغفرة لا تكون إلا عن ذنب وتقصير، ولم يذكر في الآية تصريح بذلك، فقدَّم المناسب لمضمون الآية.

٢ ـ أن التقديم للرحمة باعتبار الفضل والكمال، وأن هذا هو غاية المكلفين، فسياق الآية يبين عِظَم صفات الله والثناء عليه، ومن كمال فضله ونعمته أنه الرحيم بهم.

قال ابن القيم: «وأما قوله: ﴿وَهُو الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿ فَالرحمة هنا متقدمة على المغفرة: فإما بالفضل والكمال، وإما بالطبع لأنها منتظمة بذكر أصناف الخلق من المكلفين، وغيرهم من الحيوان، فالرحمة تشملهم، والمغفرة تخصهم، والعموم بالطبع قبل الخصوص كقوله: ﴿فَكِهَةُ وَغَلُّ وَرُمَّانُ ﴾ [الرَّحمٰن: ٦٨]، وكقوله: ﴿وَمَلَتَهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ البقرة: ٩٨]»(٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير القاسمي ۲/۶۶. (۲) بدائع الفوائد ۲/۱۳۳.

 <sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد ١٠١/٢، وقد أفاض ابن القيم في معنى تقديم الرحيم، وذكر كلاماً مفيداً يحسن الرجوع إليه.

٣ ـ أن الرحمة عامة لجميع الخلق من حيث الإنعام والإحسان، وهذا يشمل جميع الكائنات التي بيّن الله أنه مالكها وهو العليم بحالها، والمغفرة خاصة للمؤمنين، فهو تقديم للعام على الخاص؛ لانتظامه مع الآية.

قال الزركشي: "قوله: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ هَا المغفرة سلامة، والرحمة غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة، وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله: ﴿الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿ هَا السِأَ: ٢]؛ لأنها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم، وهو قوله: ﴿مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿ هَا يَخْرُجُ فِهَا وَهُو الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿ هَا لَرَحِمة شملتهم عَلْمَا، والعموم قبل الخصوص بالرتبة »(١).

٤ ـ قال ابن القيم: «وقدم الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم فحسن ذِكْر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق قوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧]»(٢).

٥ ـ أن من جملة ما يقع على الأرض أعمال المكلفين، وكذلك من جملة ما يعرج إلى السماء أعمال المكلفين، ففي تقديم الرحمة إشارة إلى أن هذه الأعمال مهما بلغ حسنها لا تكافئ نعم الله على العبد، ولكنها طريق الوصول إلى رحمته ومغفرته، وأن رحمة الرحيم هي سبيل دخول الجنة والفوز برضا الله تعالى.

### □ ثانياً: اقتران العليم بالسميع:

اقترن هذان الاسمان في القرآن في واحد وثلاثين موضعاً، خمسة عشر موضعاً بلفظ: سميع عليم، ومرة: سميعاً عليماً.

والسميع: فعيل بمعنى فاعل للمبالغة؛ أي: السامع، وهو الذي يسمع السر وأخفى، ويأتى بمعنى: الاستجابة، كما قال عليه: «اللَّهُمَّ إنى أعوذ بك

<sup>(</sup>۱) البرهان ۳/۲٤٩.

من قلب V يخشع، ومن دعاء V يسمع...»(۱)؛ أي: من دعاء V يستجاب، ومن هذا قول المصلي: سمع الله لمن حمده(۲).

والعليم: فعيل بمعنى عالم وهو من أمثلة المبالغة في وصفه بكمال العلم (٣)، ﴿وَفَوْقَ حُكِّلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيمُ ﴿ آلِ السوائر والخفيات، التي لا يدركها علم الخلق، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ عَلِيمُ إِنَاتِ السُّدُودِ والخفيات، التي لا يدركها علم الخلق، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ عَلِيمُ إِنَاتِ السُّدُودِ الله وصف غيره بالعلم ينصرف إلى نوع من العلوم دون نوع، وفي حال دون حال، وتَعْرِض عليهم الآفات والنسيان، قال تعالى: ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَّهَا لِهُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل: ٧٨]، ولكن علم الله كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، قال تعالى: ﴿لِغَلَمُوا أَنَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ الطَّلاق: ١٢] (٤).

ومناسبة اقتران هذين الاسمين تختلف من آية إلى أخرى، وذلك لاختلاف موضوع الآية، وعلى سبيل المثال:

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّنَا) ﴿ [البقرة].

هذه الآية في شأن الدعاء، ولذا ناسب أن يختم الدعاء بالتوسل إلى الله سبحانه باستجابة الدعاء بهذين الاسمين، فالسميع بمعنى السامع للدعاء، أو المجيب له، والعليم بحال الداعى وحاجته.

قال ابن عاشور: «وجملة: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ الطلب الطلب التقبل منهما »(٥).

وقال السعدي: «وأما قول الخليل وإسماعيل عِيه وهما يرفعان القواعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٤٨٢)، كتاب الدعوات، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي ١٦٥/٢ صحيح.

<sup>(</sup>٢) معنى سمع: استجاب. ينظر: آداب المشي إلى الصلاة ٣٩.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١/٤١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ٣/١٩٠، ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير ١/١٩٧.

من البيت ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( الله علم نياتهما الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما، ويسمع كلامهما، ويجيب دعاءهما فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء \_ دعاء العبادة ودعاء المسألة \_ معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ( المالة على ١٠٠٠) (١٠).

ـ وقــوكـه تــعـالــى: ﴿فَمَنُ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّهَاۤ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ لَٰكِنِهُ ﴾ [البقرة].

ففي هذه الآية جاء اقتران الاسمين تهديداً ووعيداً لمن بدل الوصية.

قال القرطبي: «صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جَنَف (٢) الموصين، وتبديل المعتدين (7).

وقال السعدي: «وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل»(٤).

#### والجامع للحكمة في جميع مواضع اقتران [السَّمِيعُ الْعَلِيمُ] والله أعلم:

أن اقتران هذين الاسمين إذا جاء في آيات الدعاء أشعر بقربه تعالى؛ فيستحضر الداعي سمع الله تعالى للداعين المتضمن لعلمه بحاجاتهم وإجابتهم.

وإذا اقترانا في آيات الجزاء، أفاد التحذير والإنذار فالله جل وعلا يسمع أقوالهم، ويعلم أعمالهم الصالحة وغيرها، وهو المجازي لهم.

قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ فَا اللهِ اللهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهُ عَلِيكُ فَا اللهِ عَلَيه معلى الله واعلموا أن الله سميع لقولهم، وعليم بهم وبغيرهم، وبما هم عليه مقيمون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية محيط بذلك كله، حتى أجازي كُلاً بعمله، إن خيراً فخير وإن شراً فشر»(٥).

ـ ومن الآيات التي اقترن فيهما هذا الاسمان قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا

<sup>(</sup>١) القواعد الحسان ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الجَنَفُ: الميل، يقال: جَنَفَ وأَجْنَفَ إذا مالَ وجارَ، ينظر: لسان العرب، مادة: (جنف) ٣٢/٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٨٠/٢. (٤) تفسير السعدي ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٥/ ٢٨١.

يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱستَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ، سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ الْأعراف].

وقـولـه تـعـالـى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيـمُ ﴿ إِنَّهُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيـمُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّاللَّالَّةَ اللَّا اللللَّالَّةُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّل

والمراد: في أي وقت أو حال تُحِس بوسوسة الشيطان فالتجئ واعتصم بالله فإنه سميع لما تقول، عليم بما في صدرك.

فختم جل وعلا أمره بالاستعادة من الشيطان بالجمع بين [السَّمِيعُ الْعَلِيمُ]، فهو مَن يُلجأ إليه لكمال سمعه وعلمه، المتضمن لإجابته وعصمته لمن التجأ إليه.

#### ووجه التعريف في سورة فصلت، والتنكير في سورة الأعراف:

مراعاة سياق الآيات قبلها، فسورة الأعراف تقدَّم فيها قبل الآية وصف الهتهم بأنها لا تخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً، ﴿وَإِن تَدَعُوهُمْ إِلَى الْمُدُىٰ لَا يَسْمَعُوا لَهُم بِانَهَا لا تخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً، ﴿وَإِن تَدَعُوهُمْ إِلَى الْمُدُرة يَسْمَعُوا إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ شَيْ [الأعراف]، فنفى عنهم القدرة والسمع والبصر وآلة المشي، وآلة البطش بقوله: ﴿أَلَهُمْ أَرُجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَدُبُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ اللهُمْ عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: أيّي بُطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٩٥]، ولم يتقدم ما يوهم أدنى شيء يلحقها بشبه الأحياء، فضلاً عما فوق ذلك فورد الصفتان بقوله: سميع عليم.

<sup>(</sup>١) ينظر: ملاك التأويل ١/٣١٢، ٣١٣.

وقال ابن جماعة: «آية الأعراف نزلت أولاً، وآية السجدة نزلت ثانياً، فحسن التعريف؛ أي: ﴿هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ الفَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عند نزوغ الشيطان»(١).

#### ولم يأت في القرآن: عليم سميع، فلله الحكمة البالغة.

قال ابن القيم: «ذكر السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم؛ فهو أولى بالتقديم» $^{(7)}$ .

# وقد اقترن بالسميع من أسماء الله أيضاً: البصير.

جاء اقتران السميع بالبصير في أحد عشر موضعاً، أربعة بلفظ: السميع البصير، وأربعة بلفظ: سميع بصير، وثلاثة بلفظ: سميعاً بصيراً.

- كما في قوله تعالى: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلًا مِّنَ ٱلْمَصَيِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسَجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اَلْكِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

قال البغوي: «ذكر [السَّمِيعُ] لينبه على أنه المجيب لدعائه، وذكر [البُصِيرُ] لينبه على أنه الحافظ له في ظلمة الليل»(٣).

ـ وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّبِلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ إِلَى السِّحِ ] .

ختم بـ[سَمِيعٌ] للدلالة على أنه مع إدخال الليل بالنهار والنهار بالليل يسمع كل الأصوات باختلاف اللغات والحاجات، و[بَصِيرٌ] للدلالة بأنه مع سمعه سبحانه يرى دبيب النملة السوداء، تحت الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء (٤).

- وقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَعِيعًا بَصِيرًا ﴿ النساء].

أي: سميعاً لأقوالهم، بصيراً بأعمالهم ونياتهم، فناسب معناهما حال

<sup>(</sup>۱) كشف المعانى ۱۹۳. (۲) بدائع الفوائد ۱۰۱/۲.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير السعدي ٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٥٨/٥.

المذكورين في الآية (١).

قال الطبري: «وقوله: ﴿وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ عني : وكان الله سميعاً لما يقول هؤلاء المنافقون الذين يريدون ثواب الدنيا بأعمالهم، وإظهارهم للمؤمنين ما يظهرون لهم إذا لَقُوا المؤمنين، وقولهم لهم: آمنا.

﴿بَصِيرًا﴾؛ يعني: وكان ذا بصر بهم وبما هم عليه منطوون للمؤمنين، فيما يكتمونه ولا يبدونه لهم من الغش والغِلّ الذي في صدورهم لهم الهم (٢٠٠٠).

# □ ثالثاً: اقتران الرحيم بالتواب:

اقترن هذان الاسمان في كتاب الله تعالى في تسعة مواضع، في الآيات التالية:

\_ قـوك تـعـاكــى: ﴿ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَلَيْتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (البقرة].

\_ وقوله تعالى: ﴿فَتُوبُوا۟ إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقَنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ إِنَّى ﴾ [البقرة: ٥٤].

\_ وقـولـه تـعـالـى: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيـمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

\_ وقوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتَهِكَ ٱتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ الْأَنْ [البقرة].

- وقــولــه تــعــالـــى: ﴿أَلَمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ اَلتَّوَابُ الرَّحِيــمُ ﴿ إِنَّكُ ۗ [التوبة].

- وقـولـه تـعـالـى: ﴿وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَا َ مِنَ ٱللَّهِ إِلَا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونَّا إِنَّ ٱللَّهِ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (﴿ اللهِ بِهَا .

- وقوله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللَّهُ [النساء].

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۰۱/۹.

- وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آَرُسَلُنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ آَنَهُمْ إِذْ ظَالَمُونُ اللَّهُ مَالسَّوُلُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ وَاسْتَعْفَرُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

- وقوله تعالى: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهِ ﴾ [الحجرات: ١٢].

والتواب: صيغة مبالغة، هو الذي يتوب على عبده ويقبل توبته، وكلما تكررت التوبة تكرر القبول.

قال السعدي: «وتوبة الله على عبده نوعان: توفيقه أولاً، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً»(١).

والرحيم: سبق بيانه، وهو دال على اتصاف الله بالرحمة، والنعم والإحسان، وخيرات الدنيا والآخرة، كلها من آثار رحمته.

قال أبو حيان: «الرحيم: فعيل محول من فاعل للمبالغة»(٢).

وقال أبو السعود: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴿ مَالِخ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة حيث يجعل التائب كمن لم يذنب، ولا يخص ذلك بتائب دون تائب، بل يعم الجميع وإن كثرت ذنوبهم (٣).

وبعد التأمل في الآيات التي ختمت بـ[التَّوَّابُ الرَّحِيمُ] فإن التوبة موضوع أصلي فيها، وقد صرح الله بذكرها في الآيات التي خُتمت بهذين الاسمين، فختامها بالتواب الرحيم حث على التوبة ووعد بقبولها، فناسب ختام الآية مضمونها.

# ومن حِكَم اقتران اسم [الرَّحِيمُ] مع [التَّوَّابِ]:

 ١ ـ أن التوفيق للتوبة وقبولها من رحمة الله بعباده، وسبب لدفع العقوبة عنهم.

٢ \_ وهو من الترقى من الأدنى للأعلى.

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي ٥٠. (۲) البحر المحيط ١/١٢٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ٨/١٢٢.

٣ ـ أن فيه وعد بعد التوبة بإفاضة الرحمة عليه وآثارها؛ من دخول الجنة وغير ذلك.

قال الطبري: «وأما قوله: ﴿الرَّحِيمُ ﴿ اللهُ ، فإنه يعني: أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة، ورحمته إياه إقالة عثرته وصفحه عن عقوبة جرمه»(١).

وقال أبو السعود: «التوّاب: أي الرجّاع على عباده بالمغفرة أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة، وأصل التوب: الرجوع، فإذا وصف به العبد كان رجوعاً عن المعصية، وإذا وصف به الباري عز وعلا: أريد به الرجوع عن العقاب إلى المغفرة.

الرحيم: المبالغ في الرحمة، وفي الجمع بين الوصفين وعدٌ بليغ للتائب بالإحسان مع العفو والغفران»(٢)، والله أعلم.

# □ رابعاً: اقتران القيوم بالحي:

القيوم: لم يرد في القرآن إلا مقروناً باسم الحي، في ثلاث مواضع من القرآن، وهي:

- ـ قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَكُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ [البقرة: ٢٥٥].
- ـ وقوله تعالى: ﴿ اَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ [آل عمران].
- \_ وقوله تعالى: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّوهِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمن ولزوم.

فالحي: من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات؛ كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، فحياة الله جلا وعلا حياة لم يسبقها عدم، ولا يلحقها زوال، ومن أجل حياته كملت بقية أسمائه وصفاته، فلا يمكن لأحد أن يتصف بصفة كمال إلا إذا كان حياً، فجميع أسماء الله تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسمه الحي.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱/٥٤٨.

والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، فالله جل وعلا مستغن عن كل أحد، وكل أحد مفتقر إليه، فلا قوام لأحد إلا بالله، والله جلا وعلا غني كل الغنى عن جميع خلقه.

وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء، من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء، وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيُّومية الباري جل وعلا.

وقد كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللَّهُمَّ لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن...» (١)، وفي رواية: «قيَّام» (٢)، وفي رواية: «قيَّام» (٢)، وهي ثلاث لغات (٤).

وهي من أبنية المبالغة، ومعناها: القَيّام بأُمور الخلق وتدبير العالم في جميع أَحواله (٥).

ولهذا قال بعض المحققين في الحي القيوم: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعى الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى (٦).

وقد روي عن النبي على أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم (٧)، مما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ۲/۲۰ (۱۱۲۰)، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، عن ابن عباس عباس التهاء

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم ١/ ٥٣٢ (٧٦٩)، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

٣) أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ٧٨/٢ (٢٥٦٤)، كتاب الصلاة، باب استفتاح الصلاة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/١٠٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان العرب ٤٩٦/١٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٨/ ٣١١، تفسير السعدي ١١٠.

يُشير إلى أن الاسمين صارا كالاسم الواحد، فاقترانهما ببعض زاد كمالهَما.

فالحي القيوم فيه إثبات صفات الكمال، ونفي صفات النقص، وهذا من أبلغ طرق المدح عند السلف الصالح $^{(1)}$ ، والله أعلم.

# وخلاصة البحث في اقتران أسماء الله تعالى في كتابه:

١ ـ أن كثرة اقتران الأسماء الحسنى في أواخر الآيات، تدل على أهمية هذا المبحث.

٢ ـ اقتران أسماء الله تعالى دليل على جانب من جوانب الكمال لله ﷺ، لدلالتهما على معنى ذي قدر زائد على مفرديهما.

فهو سبحانه [الْغَفُورُ الرَّحِيمُ] الغفور لمن تاب توبة نصوحاً، ولمن وقع في الذنب خطأ، الرحيم بهم حيث غفر لهم، وهذا من رحمة الله ﷺ بعباده.

وهو سبحانه: [السَّمِيعُ الْعَلِيمُ] السميع لأقوال القائلين بلا استثناء، العليم بأحوالهم علماً كاملاً، فيجازيهم على ذلك، إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً، وهو البصير بكل المبصرات لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

وهو سبحانه: [التَّوَّابُ الرَّحِيمُ] التواب: الذي لم يزل يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب المنيبين، الرحيم: الذي وفق من شاء للتوبة وقبلها منهم.

وهو سبحانه: [الْحَيُّ الْقَيُّومُ] الحي: من له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات كلها، والقيوم: القائم بنفسه القائم بغيره المستلزم لصفات الأفعال، فانتظمت جميع الصفات في هذين الاسمين.

وهكذا باقي الأسماء الحسنى التي اقترنت في كتاب الله، كلها تؤدي إلى

ولفظه: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران
 وطه»، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>۱) ینظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۰۸/۱۷، مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۱۹/۶.

الكمال في المعاني، ولها في كل موضع دلالة، وهو باب واسعٌ للتدبر والتأمل.

قال ابن القيم: «فتأمله فإنه من أشرف المعارف» $^{(1)}$ .

٣ ـ ختام الآيات باقتران الأسماء جاء في غاية المناسبة بين الختام والمضمون، يُدرك ذلك صاحب العقل الصحيح، والفطرة السليمة، وقد يُحذف الحُكم من الآية، ويدل عليه ختم الآية بالأسماء الحسنى، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْمٍ مِنَ الْمَاعَدَة].

٤ ـ ليس بكثير أن يُفرَد لكل اسمين اقترنا في كتاب الله تعالى بحثاً
 كاملاً.

٥ \_ أسماء الله تعالى جاءت في القرآن:

\_ إما مفردة.

وهو في غالب الأسماء؛ كالرحمن، والسميع، والعليم، والملك، والقدوس، وغيرها.

ـ وإما مقترنة.

وهو كثير؛ كالسميع العليم، والغفور الرحيم، والحي القيوم، وغيرها (٢).

ومنها ما يحسن اقترانه بغيره؛ لأن كمال المعنى اللائق به سبحانه في الاقتران.

ـ ومن ذلك: الأول الآخر، والظاهر الباطن.

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [الحديد].

في هذه الآية أربعة أسماء لله تعالى: الأول والآخر والظاهر والباطن،

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٢/٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الفوائد ٢/ ٢٨١.

لم يأت أحدها منفرداً في القرآن، بل جاءت مقترنة ببعض، مما أفاد الكمال بين الضدين، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء.

قال الرازي: «من الأسماء ما يكون مقارنتها أحسن؛ كقولك: الأول الآخر، المبدىء المعيد، الظاهر الباطن»(١).

#### \_ ومن ذلك اقتران العزيز بالحكيم.

لأنه سبحانه عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع.

كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوۤا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ المائدة].

قال ابن الجوزي: «قال الأصمعي: قرأت هذه الآية، وإلى جنبي أعرابي، فقلت: والله غفور رحيم ـ سهواً ـ فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله، قال: أعد، فأعدت: والله غفور رحيم، فقال: ليس هذا كلام الله، فتنبهت، فقلت: والله عزيز حكيم، فقال: أصبت، هذا كلام الله، فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا، قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع»(٢).

# المطلب الثاني الله التاني الله الله التاني التاني الله التاني التاني الله التاني الله الا

نَصَّ القرآن على كثير من الأسماء بعينها، وأشار إلى صفاتِ كثيرٍ من البشر دون تعيينهم؛ ليعمَّ كل من اتصف بها، وهذا من عظمة هذا القرآن، ومن عادات القرآن اقتران الأسماء ببعضها، وتختلف مواضع اقتران الأسماء كثرة بحسب العلاقة بينها، وسأبحث هنا الأمثلة على اقتران بعض أسماء البشر الواردة في القرآن والتحري للعلاقة بينها، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ٢٢/٢٢، وينظر: تفسير اللباب ١٦٤/١٣.

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۲/ ۳۵٤، وينظر: البرهان ۳/ ۲٤٧.

# 🗖 أولاً: اقتران موسى وهارون ﷺ:

جاء اقتران موسى وهارون في كتاب الله في مواضع كثيرة، فجُمع بينهما بالعطف أو بالضمير، أو بالذكر، ومن أمثلة ذلك:

\_ قــوكــه تــعــاكـــى: ﴿قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ الْأَعراف].

\_ وقوله تعالى: ﴿فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَذُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ آلِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّل

\_ وقـولـه تـعـالـى: ﴿فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۞ [الشعراء].

أبدل [رَبِّ] الثاني من الأول لئلا يُتوهم أن المراد فرعون (١).

وفي النص على موسى وهارون مقترنين: إشارةٌ إلى أن الهداية كانت بسببهما، والله أعلم.

قال ابن عطية: «ووصلوا إيمانهم بسبب موسى وهارون، وصرحوا بأن ذلك على أيديهما؛ لأن قولهم: رب العالمين مُغْنٍ، فلم يكرروا البيان في قولهم: ﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ شَنِّ ﴾ إلا لما ذكرناه»(٢).

وقال البيضاوي: «إبدالٌ للتوضيح، ودفع التوهم، والإشعار على أن الموجب لإيمانهم على أيديهما»(٣).

\_ وقـوك تـعـاكـى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ـ يَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ـ يَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ وَلَا يُجْرِمِينَ ( الله عَلَيْ الله عَلَيْنِيا فَاسَتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ( الله عَلَيْ الله عَلَيْنِيا فَاسَتَكَبْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونِيْكُ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونِ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِيْكِ عَلْمُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ الله عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُونِ الله عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُونِ الله عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ

\_ وقوله تعالى: ﴿ مُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَنَنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والمراد: أن الله أرسل موسى بن عمران، كليم الله على ، وجعل معه أخاه هارون وزيراً استجابةً لسؤاله، حيث قال تعالى على لسان موسى:

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير البيضاوي ٣/ ٤٨. (٢) المحرر الوجيز ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي ٢٣٨/٤.

﴿وَأَجْعَلَ لِّي وَزِيزًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِى ۞ [طه](١).

- وقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بُوْنَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةً وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آيونس].

أي: أوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا مباءةً لقومكما بمصر؛ بيوتاً تسكنون فيها وترجعون إليها للعبادة (٢٠٠٠).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ الْأَنبِياء].

ـ وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ مَنَـنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَــُرُونَ ﴿ إِلَّكُ ﴾ [الصَّافات].

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ولقد تفضلنا على موسى وهارون ابني عمران، فجعلناهما نبيين، ونجيناهما وقومهما من الغم والمكروه العظيم الذي كانوا فيه من عُبودة آل فرعون، ومما أهلكنا به فرعون وقومه من الغرق»(٣).

وقال ابن الجوزي: «قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَنَانَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾؛ أي: أنعمنا عليهما بالنبوة » (٤).

وقال ابن كثير: «يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة، والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة، من قتل الأبناء واستحياء النساء، واستعمالهم في أخس الأشياء، ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم، وأقر أعينهم منهم، فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم، ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين، وهو التوراة، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ النَّهُ مَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِياءً وَذِكُلًا لِللَّمُنَّقِينَ هَا السَّافات]؛ أي: في الأقوال والأفعال»(٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير السعدي ٣٧٠، ٥٥٢.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى ۲۱/۹۳.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن کثير ٣٦/٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٧٩/٧.

ثم قال تعالى: ﴿ وَيَجَيَّنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ آلصَّافات]، والآيات بعدها تتحدث عن موسى وهارون بالضمير المثنى العائد إليهما، فالمنَّة من الله تعالى عليهما كبيرة، فبَيْن موسى وهارون ارتباطٌ في السياق اللفظي لما بينهما من الارتباط العملي، إلى قوله تعالى في الآيات بعدها: ﴿ سَلَمُ عَلَى مُوسَى وَهَدُرُونَ ﴿ آلَ الصَّافات].

ـ وقوله تعالى: ﴿أَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـُكَايَتِي وَلَا نَبْيَا فِي ذِكْرِي ﴿ آلَهُ ۗ [طه].

لما امتن الله على موسى بما امتن به، من النعم الدينية والدنيوية قال له: ﴿ أَذَهَبُ أَنَتَ وَأَخُوكَ ﴾؛ أي: هارون ﴿ بِاَيْتِي ﴾؛ أي: الحجج الدالة على الحق وحسنه، وقبح الباطل؛ كاليد، والعصا ونحوها، في تسع آيات إلى فرعون وملئه (١٠).

ففي هذه الآيات وغيرها التي قرن الله فيها بين موسى وهارون، دلالة على وجه علاقة بينهما.

#### ومن أسرار اقترانهما:

١ ـ أن موسى سأل الله أن يجعل له وزيراً من أهله، كما قال تعالى على لسانه: ﴿وَالجُعَل لِي وَزِيرًا مِن أَهْلِي ﴿ هَرُونَ أَخِي ﴿ إِلَهُ اللهِ سؤله حيث قال سبحانه: ﴿ وَاللهِ قَدْ أُوتِيتَ شُؤْلَكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِلَهُ } [طه].

وقد بيَّن الله تعالى سبب هذا السؤال في سورة الشعراء وفي سورة القصص حيث يقول سبحانه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَرُونَ ﴿ وَهَكُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلا أَن يَعْتُلُونِ ﴿ قَالَ كُلا أَنْ يَعْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلا أَنْ يَعْتُلُونِ ﴿ قَالَ كُلا الشعراء].

وقال جل وعلا: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِى هَكُرُونِ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِيّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما لَ بِتَايَنِيْنَا أَنتُما وَمَنِ النَّهَا الْفَالِبُونَ وَ القصص].

اتَبَعَكُما ٱلْغَلِبُونَ ﴿ وَ القصص].

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير السعدي ٥٠٦.

فبيَّن تعالى أنه أرسل موسى ﷺ، وجعل معه أخاه هارون لشد عضده، ولما اجتمعا حقق الله لهما الحفظ والغلبة.

٢ ـ أن هارون هو الأخ الأكبر لموسى، فبينهما قرابة النسب<sup>(١)</sup>، وقرابة السكن، مما يؤدي إلى يسر التعاون بينهما، والاشتراك في أعمال الحياة والدعوة إلى الله.

٣ ـ أنه لقوة ارتباط هارون بموسى في الدعوة صارا كالواحد، حيث يقول الله تعالى على لسان فرعون: ﴿قَالَ فَمَن رَّبُكُما يَمُوسَىٰ ﴿إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِيَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٤ ـ أن الله أشركهما في الأمر بالذهاب والقول، حيث يقول جل وعلا:
 ﴿ اَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاَيْتِى وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِى إِنَى اَدْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ إِنَى فَقُولَا لَهُ مَوْلًا لَيْنَا لَعَلَهُ مَا يَتَدَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ إِنَيْنَ [طه].

قال السعدي: «فأخبر أنه آتى موسى أصلاً، وهارون تبعاً ﴿ٱلْفُرُقَانَ﴾ وهي التوراة الفارقة بين الحق والباطل، والهدى والضلال»(٢).

فتبين بهذا حضور هارون مع موسى في مواقف الدعوة كلها كما دلت الآيات (٣)، مما يجعل اقتران هارون بموسى اقتران الأخ بأخيه؛ بل زادت الأخوة لما اشتركا في الدعوة إلى الله، وقويت بمعية الله تعالى لهما وتأييده، حيث يقول جل وعلا: ﴿لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما آ أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴿ الله عَالَى أَعلم.

# ثانیاً: اقتران فرعون وهامان:

جاء في القرآن اقتران فرعون وهامان في ستة مواضع، وهي كما يأتي:

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي ٥٢٥. (٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢٠٤/١١.

قوله تعالى: ﴿وَثُمَكِنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَبُحْنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا
 كَانُواْ يَخْذَرُونَ (إِنَّ) [القصص].

ووجه اقتران هامان بفرعون أنه وزيره ومعينه على الباطل، والدليل على ذلك ما يأتي من الآيات التالية.

قال أبو حيان: ﴿ وَهَلَمْنَ ﴾ وزير فرعون وأحد رجاله، وذُكِر لنباهته في قومه ومحله من الكفر، ألا ترى إلى قوله له: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلَهَلَمُنُ ٱبْنِ لِي صَرِّحًا ﴾ [غافر: ٣٦] (١٠).

- وقوله تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ ءَالُ فِرْعَوْكَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْكَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْكَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَنطِعِينَ ﴿ إِللَّهِ القصص].

فاجتمع فرعون وهامان ومن تبعهم على الخطأ.

قال البقاعي: «﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمَانَ وَبُحُنُودَهُمَا﴾؛ أي: كلهم على طبع واحد، ﴿كَانُواْ خَلِطِعِينَ ﴿ أَي: دأبهم تعمد الذنوب، والضلال عن المقاصد» (٢).

- وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرِ فَأَوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل تِي صَرْحًا لَعَلِيْ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَ فَا لَا لَكُذِينِ لَا اللهُ عَلَى ٱلطِّينِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿فَأَوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِي صَرْحًا لَّكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى مُوسَى ﴾؛ أي: أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين»(٣).

ـ وقوله تعالى: ﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَادُ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ ﴿ آلَا عَالَمُونَ اللَّهِ العَنكَبُوتِ].

بيَّن تبارك وتعالى أن موسى الله أُرسِل بالبينات إلى قارون وفرعون وهامان، وكان حالهم الاستكبار كمن سبقهم.

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط ١٠٠/٧. (٢) نظم الدرر ٥/٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٦/ ٢٣٨.

- \_ وقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَابٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله
- \_ وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَا مَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ﴿ ﴾ [غافر].

فيها الاقتران بين هذه الأسماء للاشتراك في العمل الباطل، وطلب العون عليه.

# 🗖 ثالثاً: اقتران موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما:

كثيراً ما يقرن الله تعالى في القرآن بين موسى ومحمد ﷺ.

#### ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿ سُبُحَنَ ٱلَّذِى أَسَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِّنَ ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ, لِنُرِيَهُ, مِنْ ءَاينِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلَّا تَنْخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ مُعَلَيْهُ مُدَى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلَّا تَنْخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قال ابن كثير: «لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد، صلوات الله وسلامه عليه، عطف بذكر موسى عبده، وكليمه على أيضاً، فإنه تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليه وبين ذكر التوراة والقرآن»(١).

وقال أيضاً: «لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوّهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال: ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ ﴾ [الأنعام: ١٥٤] وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة؛ كقوله تعالى: ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِنّبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبَا ﴾ [الأحقاف: ١٢]، وقوله في أول هذه السورة: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ عَرَبِيَا ﴾ [الأحقاف: ١٢]، وقوله في أول هذه السورة: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ عَرَبِيَا ﴾ [الأنعام]، وأي جَاءَ بِهِ عُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَالأنعام]، وقال تعالى مخبراً عن وبعدها ﴿وَهَذَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: ٩٢]، وقال تعالى مخبراً عن

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٥/٥٥ \_ ٤٦، وينظر: ٥/٣٤٧.

المشركين: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلَآ أُوتِى مِثْلَ مَاۤ أُوقِى مُوسَىٰ ﴾ [القصص: ٤٨] قالُواْ بِمَاۤ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ وَالقصص: ٤٨] وقال تعالى مخبراً عن الجن تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ (إِنَّهُ وَالقصص: ٤٨]، وقال تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا: ﴿قَالُواْ يَنَقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهِدِي وَلِي طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (أَنَّ وَالْحقاف]» (١).

# 🗖 رابعاً: اقتران داود وسليمان ﷺ:

قَرَن تعالى في كتابه بين داود وسليمان في ثماني مواضع، ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِكُلْمِهِمْ شُلِهِدِينَ ﴿ إِلَانْهِاءًا.

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلً وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكُذَالِكَ بَحْرِى مِن قَبَلً وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكُذَالِكَ بَحْرِى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ

\_ وقوله تعالى: ﴿فَفَهَمْنَهَا سُلِيَمَنَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرَدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ الْأَنبِياءَ ].

\_ وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَشُلَيْمُنَ عِلْمَا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَنِي مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿فَيْ ﴾ [النمل].

- وقــولــه تـعــالــى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَّ وَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَنذَا لِمُوُ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿إِنَّ ﴾ [النمل].

\_ وقوله تعالى: ﴿ وَوَهَبُنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَانَ ۚ نِغْمَ ٱلْعَبُدُ ۚ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِنَّكُ السَّا﴾ [ص].

ووجه اقتران سليمان بداود، أنه من ذريته، وفهمه الله الأحكام، وأنه ورثه في الحكم.

فسليمان الله من فضائل داود، ومن منن الله عليه حيث وهبه له، ومن

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳٦۸.

أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولداً صالحاً، فإن كان عالماً فإنه نور على (١٠). نور .

وفي ذكر داود وسليمان تسلية للرسول ﷺ، قال جل وعلا: ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُهِ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِنَّهُۥ آَوَابُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

قال ابن جزي: «داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم، وأعقبها بالخير العظيم، فأمر سيدنا محمداً على بذكرهم، ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه، ويعقبها بالنصر والظهور عليهم، فالمناسبة في ذلك ظاهرة»(٢).

وقد أنعم الله على داود وسليمان بالحكم والعلم العظيم، بدليل التنكير في قوله تعالى:

﴿ فَفَهَّمَٰنَكُهَا شُلَيْمُنَ ۚ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

وقاما بشكر الله على هذه النعمة فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَائِينَا دَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ عِلَمَ اللَّهُ مَنَ عِلَامِ اللَّهُ وَقَالَا الْخَمَدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَدُ ﴾ [النمل].

قال السعدي: «وداود وسليمان من خواصِّ الرسل وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحاً عظيماً فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان سعادة العبد أن يكون شاكراً لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه، فلا يفخر بها، ولا يعجب بها؛ بل يرى أنها تستحق عليه شكراً كثيراً، فلما مدحهما مشتركين خص سليمان بما خصه به لكون الله أعطاه ملكاً عظيماً وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلم»(٣).

(٢) التسهيل ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير السعدي ٧١٢.

<sup>(</sup>۳) تفسير السعدي ۲۰۲.

#### 🗖 خامساً: اقتران إسماعيل واليَسَع ﷺ:

ذُكِر اليسَع في القرآن مرتين واقترن بذكر إسماعيل، والآيات التي جاء فيها الاقتران هي:

\_ قوله تعالى: ﴿ وَإِسْمَنعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَـلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿ آلَ [الأنعام].

\_ وقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَٰلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ

ولم يأت الكلام في القرآن عن حياة اليَسَع، ورسالته، وأتباعه، وإنما اكتُفِي بعدِّه مع الرسل الكرام على الذين يجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً، ولله في ذلك حكمة (١٠).

قال الطبري: «والصواب من القراءة في ذلك عندي، قراءة من قرأه بلام واحدة مخففة، لإجماع أهل الأخبار على أن ذلك هو المعروف من اسمه، دون التشديد، مع أنه اسم أعجمي، فينطق به على ما هو به»(٢).

وذكر المؤرخون تفاصيل ليس هذا محلها (٣).

#### فأهم أوجُه اقتران أسماء الأنبياء:

المعنى الجامع بينهم وهو النبوة.

وأما تكرار الاقتران أو استمراره فلمعنى أكثر من النبوة، والله أعلم.

وقد ذكر بعض العلماء مراتب للأنبياء عند عدها في قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ أَ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَن نَشَاءً إِنَ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ عَلَيْتُ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن دُرِّيَّتِهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدَرُونَ وَكَذَلِكَ بَحْرِى الْمُحْسِنِينَ اللهُ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدَرُونَ وَكَذَلِكَ بَحْرِى الْمُحْسِنِينَ اللهَ وَزُكِرِيّا وَيُحْمَىٰ وَإِلْيَاسٌ كُلُّ مِن الصَّلِحِينَ اللهَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْمُسَعَ وَيُوشُلَ وَلُوطًا وَرَكِرِيّا وَيَحْمَىٰ وَإِلْيَاسٌ كُلُّ مِن الصَّلِحِينَ اللهَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْمُسَعَ وَيُوشُلُ وَلُوطًا اللهُ اللهُ اللهُ وَيُوسُلُ وَلُوطًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير البيضاوي ٥٠/٥، تفسير القرطبي ٧/٣٣، تفسير أبي السعود ٣/١٥٨، ولذا اختلف المفسرون في اسمه.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ٥١١/١١ه. (٣) ينظر: البداية والنهاية ٢/٥٨٥.

وَكُلًا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (آ) وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّانِهِمْ وَإِخْوَنِهِمٌ وَٱجْنَبَيْنَاهُم وَهَدَيْنَاهُمْ وَهُدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَهُدَيْنَاهُمْ وَهُدُونَامِهُمْ وَهُدَيْنَاهُمْ وَهُدَيْنَاهُمْ وَهُدَيْنَاهُمْ وَهُدُونَامِهُمْ وَهُدَيْنَاهُمْ وَهُدُونَامِهُمْ وَهُدَيْنَاهُمْ وَهُدُونَامِهُمْ وَهُدُونَامِهُمْ وَهُدُونَامِهُمْ وَالْمُؤْمِلُومُ وَمُعْلَمُ وَالْمُؤْمِ وَهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَالْمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُهُمْ وَالْمُؤْمِلُهُمْ وَالْمُؤْمِلُومُ وَمُؤْمِلُهُمْ وَلَا لَعْلَمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُهُمْ وَالْمُؤْمِلُمُ وَالْمُؤْمِلُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمِؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ و

قال أبو حيان: «فهذه مراتب ست: مرتبة الملك والقدرة ذكر فيها داود وسليمان، ومرتبة البلاء الشديد ذكر فيها أيوب، ومرتبة الجمع بين البلاء والوصول إلى الملك ذكر فيها يوسف، ومرتبة قوة البراهين والمعجزات والقتال والصولة ذكر فيها موسى وهارون، ومرتبة الزهد الشديد والانقطاع عن الناس للعبادة ذكر فيها زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، ومرتبة عدم الأتباع ذكر فيها إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً»(۱).

ولم يتبين لي في سرُّ اقتران إسماعيل واليسع، غير معنى النبوة، وعدم ذكر الأتباع، فأكِلُ العلم إلى الله، وهو سبحانه أعلم وأحكم.

### ومن الحكم المستنبطة في الاقتران بين أسماء البشر في القرآن:

- \_ أن بينهما علاقة دينية أو دنيوية.
- أن في اقتران الأنبياء ببعض دلالة على النبوة، أو اشتراك في توصيل الرسالة.
- أن في اقتران أهل الباطل ببعض بيان اجتماعهم على الخطأ، وأن فيه أعواناً على الشر، كما أن هناك أعواناً على الخير.
  - ـ أن الإنسان يشرف بمن يُذكر معه، أو يُحتقر.
    - ـ أن من دواعي اقتران الأسماء:
- البنوة أو الأبوة أو عموم القرابة، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَاجْرَبُهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ( الأنعام].

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَكَلِ مُّبِينِ (إِنَّيُ ﴾ [الأنعام].

وقال تعالى: ﴿ يَلْزَكُ رِيَّا إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِعُلَامٍ ٱسْمُهُ. يَعْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١٧٨/٤.

#### ٢ ـ الاشتراك في صفة.

ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَسُلِيَمُنَ وَأَيُوبَ﴾ [الأنعام: ٨٤].

فسليمان وأيوب كلاهما قال الله تعالى فيهما: ﴿ فِعُمَ ٱلْعَبَّدُ إِنَّهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ أَوَّابُ (أَنَّا) .

قال تعالى في سليمان: ﴿ وَوَهَبُنَا لِدَاوُرِدَ سُلِيَمَنَ نِغُمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ١٠٠٠ [ص].

وقال تعالى في أيوب: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنُثُ ۚ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۚ إِنَّهُۥٓ أَوَابُ ﴿ لِلْنَا﴾ [ص].

فأيوب: هو العبد الصابر، وسليمان: هو العبد الشاكر، والصبر والشُكر جِمَاع الإيمان.

ـ وفي قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ﴾ [الأنعام: ٨٤].

فيَجْمَع بينهما الاشتراك في الإنعام بعد البلوى، فكلاهما ممن أنعم الله تعالى عليه بعد الابتلاء.

ـ ويَجْمَع بين يحيى وعيسى استغراب الولادة.

فیحیی جاء من أبوین أحدهما شیخ والآخر عقیم، وعیسی جاء من أم بلا أب، وقد ذكرهما تعالی معاً في سورة آل عمران (۱) ومریم (۲)، والله تعالی أعلم.

<sup>(</sup>١) المراد: قوله تعالى: ﴿فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَهُو قَايِّمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِرُكَ بِيَعْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَسَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَتِ الْمُلَيْحَةُ يَعْمُ يَكُمُ يَكُمُ إِنَّ ٱللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱلمُسِيخُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلمُقَرِّبِينَ ﴿ وَاللهِ عَمران].

<sup>(</sup>٢) المراد قوله تعالى: ﴿ يُنزَكَرِيًّا إِنَّا نُبُيَّرُكَ بِغُلَمٍ اَسْمُهُ. يَعَيَى لَمْ بَعْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا (٢) المراد قوله تعالى: ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامًا زَكِيًّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامًا زَكِيًّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامًا زَكِيًّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامًا زَكِيًّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# المطلب الثالث التحاليات ال

#### قرن بعض الطوائف ببعض

جاء اقتران بعض الطوائف في القرآن، ولا يقرن بين اثنين ولا يفرق بينهما إلا لحِكْمة وفائدة، ومن أمثلة ما اقترن من الطوائف في القرآن:

# □ أولاً: اقتران المؤمنين بالكفار:

بَيَّن الله جل وعلا في كتابه الحق والباطل، ودعا إلى الأول وحذر من الثاني، ولذا جاء الاقتران بين فريق الخير وفريق الشر كثيراً في القرآن؛ ليتضح الأمر أكثر، وتقوم الحجة على العباد.

قال تعالى: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِشْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا (آبَا) [الكهف].

قال ابن عطية: «في الآيةِ توعدٌ وتهديد؛ أي: فليختر كل امرئ لنفسه ما يجده غداً عند الله ﷺ (١٠).

وقال ابن جزي: «ومعناه: أن الحق قد ظهر، فليختر كل إنسان لنفسه؛ إما الحق الذي ينجيه، أو الباطل الذي يهلكه، ففي ضمن ذلك تهديد»(٢).

وقال السعدي: «أي: لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين، بحسب توفيق العبد، وعدم توفيقه، وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر، والخير والشر، فمن آمن فقد وفق للصواب، ومن كفر فقد قامت عليه الحجة، وليس بمكره على الإيمان، كما قال تعالى: ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيْنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]»(٣).

فكثيراً ما يقرن الله تعالى في كتابه بين طائفة الحق وطوائف الكفر، وهذه المقابلات تغنى عن التصريح بالأفضل من الفريقين لوضوحه.

<sup>(</sup>۱) المحرر الوجيز ٣/ ٥٣٧. (٢) التسهيل ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي ٤٧٥.

قال السعدي: «وهذه القاعدة في القرآن كثير، يذكرها في المقامات المهمة؛ كالمقابلة بين الإيمان والكفر، والتوحيد والشرك. ويذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها، ويدع التصريح بالمفاضلة للعقلاء»(١).

# واقتران المؤمنين والكفار في كتاب الله تعالى كثيرٌ، ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ عَنْ مُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُوكَ [البقرة]، ثم جاء الحديث عن الكفار بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيثَ كَفَرُواْ سَوَاّهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ البقرة].

قال ابن كثير: «يقول تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾؛ أي: غَطَّوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْأَلِيمَ ﴿ آَيَةٍ مَ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَى يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ آَيُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللّهُ اللّه

وقال السعدي: «﴿ أُولَيَهِ كَانَ هُدَى مِّن رَّدِيهِم مَّ وَأُولَيَهِ كُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ [البقرة] والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل، فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك.

فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقاً، ذكر صفات الكفار المظهِرين لكفرهم، المعاندين للرسول، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿إِنَّ اللَّهِمَا اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ ا

- وقول تعالى: ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِينَا وُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَوْلَتَهِك أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱۷۳/۱.

<sup>(</sup>١) القواعد الحسان ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي ٤٠.

وحَّد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُونً وَلَا تَنْبِعُوا الشَّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الله عَد ذلك من الآيات (١٠).

\_ وقـولـه تـعـالـى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاخُوتِ فَقَائِلُوا أَوْلِيَآءَ الشَّيَطُانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطُانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ آَلِكُ ﴾ [النساء].

\_ وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ يِهِ أَن يُوصَلَ وَيَغْشَوْنَ رَبُهُمْ وَيَعَافُونَ سُوّءَ الْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ الْحَدَا : ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

\_ وقـولـه تـعـالــى: ﴿ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَيْخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينكُر هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ اللَّهِ إِن كُنكُم مُؤْمِنِينَ ﴿ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ اللَّهِ إِن كُنكُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن كُنكُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَامَا عُدَا ].

نادى الله المؤمنين أن لا يتخذوا الكافرين أولياء، وهذا من مواضع الاقتران التي يُذكر فيها الفريقان تحذيراً لأهل الحق من أهل الباطل.

\_ وقوله تعالى: ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآ مَن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

# ومن مواضع اقتران المؤمنين والكفار مواضعُ ذكرِ الجزاء:

- كما في قوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَاً لَا يَسْتَوُونَ ﴿ اَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْ وَلَمَّا اللَّذِينَ وَامْتُواْ فَهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ فَسَقُواْ فَمَأُونَهُمُ النَّارِ اللَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴿ وَلَيْذِيقَنَهُم مِن الْعَذَابِ اللَّذَيْنَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَذِينَ اللَّهُمْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ الْعَذَابِ اللَّهُمْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ الْمُخْرِمِينَ أَنْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ أَنْ اللَّهُمْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُمْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ أَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مِنَ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَن اللّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُ مُولَى اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَا مِنْ اللَّهُمُ مُولَى اللَّهُمُ مَا مِنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مَا مِنْ اللَّهُمُ مَا مُنْ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَا مُنْ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مَا مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا مُنْ اللَّهُمُ مَا مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مَا مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنَا اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ م

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير ابن كثير ١/ ٦٨٥.

أي: أفمن كان في الحياة الدنيا مؤمناً متقياً لله، كمن كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله؟ ﴿لَا يَسْتَوُونَ ﴾؛ أي: لا يستوون في الآخرة بالثواب والكرامة، كما لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُتْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (أَنَا ) ﴾؟

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن عدله وكرمه، أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة، من كان مؤمناً بآياته متبعاً لرسله، بمن كان فاسقاً؛ أي: خارجاً عن طاعة ربه، مكذّباً لرُسُله إليه، كما قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ السّيِّعَاتِ أَن بَغَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ سَوَآءَ تَعْيَلُهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَآءَ مَا السّيِّعَاتِ أَن بَغَعَلَهُمْ كَٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ سَوَآءَ تَعْيَلُهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ شَهُ [الجاثية]، وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُنَوِينَ فِي ٱلْأَرْضِ آمَ نَجْعَلُ ٱلْمُنَقِينَ كَٱلْفُجَادِ شَهُ [ص]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوْنَ آلَهُ اللّهِ يَعْلُ ٱلْمُنَقِينَ كَٱلْفُجَادِ شَهُ الْفَايِرُونَ شَهُ [الحسر]؛ يَشْتَوْنَ أَلْمُ اللّهُ يَوْمُ القيامة» (١) وَلَهذا قال تعالى ـ هاهنا ـ: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ شَهُ اللّه يوم القيامة» (١).

قال ابن كثير: «لما ذكر تعالى حال الأشقياء، ثنى بذكر السعداء، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به، وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة، فلهم ﴿جَنَّتِ عَدْنِ﴾ والعدن: الإقامة»(٢).

- وأهل الحق ومن خالفهم على تنوُّع أشكالِهم فريقان، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، والإيمان والكفر لا يمكن أن يتساويان، ولكن هذه

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۲/۳۲۹.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱۵۲/۵.

سُنَّة الله في الحياة، أن يجتمع الضدان ليتبين فضل الخير بمعرفة شر الضد.

فلما أشار تعالى إلى أنه يحكم بين الطوائف يوم القيامة بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَامَنُوا وَاللَّهِ عَامَنُوا وَالسَّبِينِ وَالتَّكِينَ وَالنَّصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ الحج]، ذكر فيها المؤمنين وخمس طوائف ضالة، ثم قال بعدها: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ الْخُنصَمُوا فِي رَبِّمَ أَلْدَينَ كَمُ فُولًا قُطِّعَتُ لَمُمُم ثِيابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ( اللهج].

قال ابن عاشور عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴿ البقرة: ٤١]: «ولما كان الإيمان والكفر نقيضين إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، كان النهي عن أن يكونوا أول المؤمنين»(١).

# □ ثانياً: اقتران المؤمنين بالمنافقين:

ويتفرع من اقتران المؤمنين بالكفار، اقتران المؤمنين بالمنافقين على وجه الخصوص، وهو كثير في القرآن، ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي الْحَيَوْةِ الدُّيْنَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَشْرِى نَفْسَكُ ابْتِعَادَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْدُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

قال ابن كثير: «لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة، ذَكر صفات المؤمنين الحميدة، فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِعْكَآءَ مُهْسَاتِ اللَّهِ ﴾ (٢).

- وقوله تعالى: ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضٍ الْفَاسِقُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضٍ الْفَاسِقُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ اللَّهُونَ وَيُولِيعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ الْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ السَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١/٤٤٥.

ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُولَٰكِهِكَ سَيَرُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قال الرازي: «قوله في صفة المنافقين: ﴿بَعْضُهُ مِينَ بَعْضٍ كَ يدل على أن نفاق الأتباع كالأمر المتفرع على نفاق الأسلاف، والأمر في نفسه كذلك؟ لأن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر، وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة، أما الموافقة الحاصلة بين المؤمنين فإنما حصلت لا بسبب الميل والعادة، بل بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق والهداية؟ فلهذا السبب قال تعالى في المنافقين: ﴿بَعْضُهُم وَنِنَ بَعْضٍ ﴾ وقال في المؤمنين: ﴿بَعْضُهُم أَوْلِياآء بَعْضٍ ﴾ "(١).

وقال ابن كثير: «لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة، عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال: ﴿بَعَضُهُم أَوْلِيَآء بَعَضِ ﴾؛ أي: يتناصرون»(٢).

- وقوله تعالى: ﴿ لِيُعَذِبَ اللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْمُثَرِكِينَ وَٱلْمُثَرِكِتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُوَّمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ عَلْوراً تَحِيمًا اللَّهُ عَلْوراً تَحِيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَمَ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا ع

- وقوله تعالى: ﴿ يُوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَنكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهاً ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْفُلُونَا نَقْنِسَ والحديد]، ثم قال بعدها: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْفُلُونَا نَقْنِسَ مِن فَوْرِكُمُ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمُ فَالْنَهِسُوا فَرُلَ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَلهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ وَلِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ وَلِهَ الْمَعْرِهِ اللَّهِ مِنْ قِبَلِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

كلَّ هذه الأمثلة وغيرها؛ من ذكر الضدِّ بعد الضد: أسلوب من أساليب القرآن المؤثِّرة؛ فبالضد تتبين الأشياء.

- قال تعالى: ﴿وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَمَسُّهُمُ السُّوَءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَكَيلُ ﴿ اللَّهُ خَلِقُ حَكِيلٌ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ أَوْلَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ وَالنَّيْ اللَّهُ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ أَوْلَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّ

قَالَ الزركشي: "وقوله: ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ١٠٤/١٦.

السُّوَهُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ شَيْ [الزُّمر]، بقوله ('': ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ شَيْ وَكِيلُ شَيْ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اعتراض واقع في أثناء كلام متصل، وهو قوله: ﴿وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَهُ وَلَا هُمَ يَحْزُنُونَ شَيْ ﴾، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ شَيْ ﴾، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ شَيْ ﴾، وهـ و على مهْيَع (١) أسلوب القرآن؛ من ذكر الضد عقب الضد؛ كما قيل: وبضدها تبين الأشياء ("").

# □ ثالثاً: اقتران الجن والإنس:

بيَّن الله تعالى في كتابه حقائق عن الجن والإنس، وأُفردت سورة باسم الإنسان، واقترنت هاتين الطائفتين كثيراً في القرآن.

قال الجاحظ: «وفي القرآن معان لا تكاد تفترق مثل: . . . الجن والإنس (٤).

\_ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَّلِ غُرُوزًا وَلَوَ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ ﴾ [الأنعام].

فاقترن الجن والإنس لبيان أن للأنبياء من الإنس شياطين، ومن الجن شياطين.

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿ شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ بدل من ﴿ شَيَطِينَ ﴾ ؛ أي: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، ومن هؤلاء وهؤلاء، قبحهم الله ولعنهم » (٥).

- وقوله تعالى: ﴿ وَيُومَ يَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا يَهَعْشَرَ الَجِينَ قَدِ اَسْتَكُثَرَتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآ وُهُمُ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَاۤ أَجَلَنَا الَّذِي ٓ أَجَلَتَ لَنَا قَالَ

<sup>(</sup>١) المراد والله أعلم: تعقيب الآية بقوله.

<sup>(</sup>٢) المهْيَع: الطريق الواسع الواضح، ينظر: معجم مقاييس اللغة ٦٥/٦.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٣/ ٦٠.(٤) البيان والتبيين ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ٣/٣١٩.

ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ رَبِّكَ حَرِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ آلَانعام].

اقترن الجن والإنس هنا للدلالة على استمتاع هؤلاء بهؤلاء.

قال القرطبي: «﴿قَدِ اَسْتَكُثَرُتُهُ مِّنَ ٱلْإِنسِ ﴾؛ أي: من الاستمتاع بالإنس، فحذف المصدر المضاف إلى المفعول، وحرف الجر، يدل على ذلك قوله: ﴿رَبُّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضِ ﴾ وهذا يرد قول من قال: إن الجن هم الذين استمتعوا من الإنس؛ لأن الإنس قبلوا منهم. والصحيح أن كل واحد مستمتع بصاحبه »(١).

وقال ابن كثير: «ومعنى قوله: ﴿قَدِ اَسْتَكُنْرَتُم مِّنَ الْإِنسِ ﴿ أَي: من إضلالهم وإغوائهم، كما قال تعالى: ﴿أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِى ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَكُمْ يَبَنِى عَدُوُ مُبِينٌ ﴿ وَأَنِ اَعْبُدُونِ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ وَاللَّهُ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُورُ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ إِيسٍ ] (٢).

\_ وقوله تعالى: ﴿ قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَاكَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ ظَهِيرًا ( الله الله الله الله عَلْمُ الله عَضِ ال

جاء الاقتران لتحدي الطائفتين عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ولو كان بينهما من التعاون ما كان.

قال السعدي: «وهذا دليل قاطع، وبرهان ساطع، على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه»(٣).

\_ وقــوكــه تــعــالـــى: ﴿وَأَنَا ظَننَا أَن لَن نَقُولَ الْإِنشُ وَالْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الجنّ].

هذه الآية على لسان الجن بأنهم ما حسبوا أن الإنس والجن يكذبون في نسبة الصاحبة والولد إليه، ولما سمعوا القرآن آمنوا به، وعلموا أنهم كانوا يكذبون على الله (٤٠).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۳۸.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري ٢٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٧/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي ٤٦٦.

قال ابن قتيبة: «يقولون: كنا نتوهم أنّ أحداً لا يقول على الله باطلا، يريدون: إنّا كنا قبل اليوم نصدّقهم ونحن نظن أن أحداً لا يكذب على الله، وانقطع هاهنا قول الجن»(١).

\_ وقوله تعالى: ﴿وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ۞﴾ [الجنّ].

اقترنا هنا لأن الإنس صرفوا عبادة للجن، فزاد الجن طغياناً وتكبراً، والإنس خوفاً وذعراً (٢٠).

قال الطبري: «وقوله: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ﴾ يقول تعالى ذكره مخبراً عن قِيل هؤلاء النفر: وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن في أسفارهم إذا نزلوا منازلهم»(٣).

- وقــوك تــعــاكى: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ ٱلَهَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَأَ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىۤ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىۤ أَنفُسِمَ أَنَهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ آلَانعام].

في هذه الآية نداء للجن والإنس جميعاً، واستفهام تقرير يوم القيامة عن بلوغهم الرسالة وكفرهم بها.

قال ابن كثير: ﴿ وَيَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَهَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ ﴾؛ أي: من جملتكم، والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد، وابن جُرَيْج، وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف (٤٠).

وقال أبو السعود: «﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ﴾ هما الثقلان، خوطبا باسم جنسهما لزيادة التقرير »(٥).

- وقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِسِ فِي النَّارِ كُلُمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخۡبُهَا ۚ حَقَىٰۤ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخۡرَبُهُمۡ لِأُولَدَهُمۡ النَّارِ كُلُمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخۡرَبُهُمۡ لِأُولَدَهُمۡ

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير السعدي ۸۹۰.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ٣/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ٨/ ١٨١.

رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

هذا خبر من الله جل ثناؤه يقول للمفترين المكذبين يوم القيامة: ادخلوا في جماعات قد سلفت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ومعنى ذلك: ادخلوا في أمم هي في النار من النوعين ـ الجن والإنس ـ جزاء على كفرهم وضلالهم (۱).

قال أبو حيان: «﴿ قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أُمَهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ فِي ٱلنَّالِيَ ؛ أي: لكفار العرب وهم المفترون الكذب، والمكذبون بالآيات، وذلك يوم القيامة، وعبر بالماضي لتحقّق وقوعه (٢٠٠٠).

- وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُوْلَتِكَ كَٱلْأَنْعَلَمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَلِفُونَ فِي الْعَرَافِ].

بيَّن الله تعالى أن الكفار من الجن والإنس ممن خُلق لجهنم، نسأل الله السلامة والعافية.

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ولقد خلقنا لجهنّم كثيراً من الجن والإنس» (٣٠).

وقال ابن جزي: «هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم؛ فأخبر أنه خلقهم لذلك»(2).

واقتران الجن بالإنس لبيان عموم التكليف، وعموم الجزاء والحساب، وأن في الفريقين أعداء لأهل الخير، وأن الموسوس يكون من الجن ومن الإنس كما قال تعالى: ﴿مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾ [الناس: ٦](٥)، إلى غير ذلك من الحكم والفوائد.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱۲/٤١٥. (۲) البحر المحيط ٤/٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) التسهيل ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري ۲۷٦/۱۳.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ٩/٢١٧.

والآيات في اقتران الجن والإنس كثيرة، وعند تأمل جميع المواضع نجد الإنس يُقدَّمون تارة، وتارة يُقدَّم الجن، والتقديم والتأخير ـ والله أعلم ـ حسب ما يناسب السياق.

فعندما يكون الحديث في السياق عن القوة فإنه يقدم الجن.

كـمـا قــال الله جــل وعــالا: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنَ أَقْطُارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا لَلَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَنِنِ ﴿ إِلَيْكُ الرَّحَمٰنِ].

\_ ولما ذُكر جند نبي الله سليمان عَلَى وفيهم معنى القوة والإعجاز \_ قال سبحانه: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ولهذا استقر في طباع الإنس حتى قبل الإسلام أن الجن أقوياء فكانوا يهابونهم، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِعَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

- وكذلك لما جاء الكلام عن بداية الخلق قُدم الجن، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اللَّهِ مَا لَجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا تَعَالَى اللَّهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقَنهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقَنهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال الألوسي: «ولعل تقديم الجن في الذكر لتقدم خلقِهم على خلق الإنسان في الوجود»(١).

- وعند الحديث عن الإغواء والإضلال - وهو في الجن أكثر - قدِّم الجن ، كما قال تعالى: ﴿قَالَ ادَّخُلُواْ فِي أَمُو قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِ وَالْإِسِ الجن ، كما قال تعالى: ﴿قَالَ ادَّخُلُواْ فِي أَمُو قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِ وَالْإِسِ فِي النَّارِ كُلُما دَخَلَتُ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخَنَا حَقَى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَبِيعًا قَالَتْ أُخُرَنهُمْ لِأُولَلَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَةٍ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ الأعراف].

قال أبو حيان: «وقدّم الجنّ لأنهم الأصل في الإغواء والإضلال، ودلّ

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۰/۲۷.

ذلك على أنّ عصاة الجنّ يدخلون النار»(١).

وقال الرازي: «لأن الكفر في الجن أكثر» (٢).

وقال أبو السعود: «وتقديم الجن لأنهما أعرف من الأنس في الاتصاف بما نحن فيه من الصفات، وأكثر عدداً وأقدم خلقاً»(٣).

- ولما كان الحديث عن البلاغة والفصاحة - وهي في الإنس أكثر - قُدِّم الإنس، قَال بَعْنِ مَعْنِ الْإِنس، قَال الله جل وعلا: ﴿قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا اللهِ جَل وعلا: ﴿قُلُ الْمِعْنِ ظَهِيرًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

- ولما جاء الكلام عن أعداء الأنبياء - وأكثرهم من الإنس - قدِّم الإنس، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ لَقَوْلَ عَلَيْ وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ لَا لَعَامًا.

#### وتقديم الجن أكثر من تقديم الإنس في القرآن.

قال ابن القيم: «تقديم الجن على الإنس في أكثر المواضع؛ لأن الجن تشتمل على الملائكة وغيرهم مما اجتن عن الأبصار قال تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَلِفَنَةِ نَسَبًا ﴾ [الصَّافات: ١٥٨]»(٤)، فسبحان الحكيم العليم.

# □ رابعاً: اقتران اليهود والنصارى:

جاء اقتران اليهود والنصارى في القرآن كثيراً، وهما طائفتان من طوائف بني إسرائيل، فاليهود: هم أمة موسى هذه واليهودية: \_ في أصلها قبل أن يحرفها اليهود \_ هي الديانة المنزلة من الله تعالى على موسى هذه ، وكتابها التوراة، وهي الآن ديانة باطلة لأن اليهود حرفوها، ولأنها نُسخت بالإسلام.

ونلحظ في القرآن الكريم أنه حيناً يسميهم [بَنِي إِسْرَائِيلَ]، وإسرائيل هو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﷺ وبنو إسرائيل هم ذريته.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۲۸/۱۹۹.

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبى السعود ٣/ ٢٩٥.

وحيناً يسميهم: [الَّذِينَ هَادُوا] و[الْيَهُودُ]؛ لأنهم تسموا باليهود في عصورهم المتأخرة وكذلك جاء في السُّنَّة تسميتهم [بَنِي إِسْرَائِيلَ] و[الْيَهُودُ] أيضاً (١).

والنصارى: هم أمة عيسى على ، والنصرانية: \_ قبل التحريف \_ هي الدين المنزل من الله تعالى على عيسى على ، وكتابها الإنجيل.

وهي امتداد لليهودية؛ لأن بني إسرائيل حرفوا اليهودية ـ الدين الذي أنزله الله تعالى على موسى الله وبدلوا التوراة، فأرسل الله نبيه عيسى الله اليهم مصححاً لما حرفوه، وليُحِل لهم بعض الطيبات التي حُرمت عليهم، ومبشراً بمحمد الله رسولاً يأتى من بعده (٢).

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِى إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِمَا بَئِنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ ﴾ [الصَّف: ٦].

وعندما حصل التحريف في النصرانية، وتعددت الأناجيل، وتحول أتباعها عن التوحيد إلى الشرك المتمتل بالتثليث، نُسخت بالإسلام فأصبحت باطلة لا تُقبَل عند الله.

ومن هنا يتبين أن بين الطائفتين علاقة وقرب زمني، وعند تأمل القرآن نجده كثيراً ما يقرن بين الطائفتين أو يثني بالحديث عن هذه ثم الأخرى، في أكثر من ثلاثين آية.

#### ومن الأمثلة على ذلك:

\_ قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَعَن اللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ أَن قُلْ فَلِمَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الملل والنحل ۱۷۷/۱، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ۱۸، الموسوعة الميسرة ۱۹، ۱۹۹، قيل: إنهم سُمُّوا باليهود نسبة إلى [يهودا ابن يعقوب]، وقيل: سُمُّوا يهوداً أخذاً من قول موسى: ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾؛ يعني: تُبْنا إليك، من (الهَوْد) وهو التّوبة والرُّجوع إلى الله ﷺ. هذا في الأصل، ثم صار يُطلق لفظ اليهود على المنتسبين إلى اتباع موسى، وإن كانوا قد خالفوه في أشياء كثيرة، وكذبوا عليه، وأحدَثوا في دينِه الأشياء القبيحة من الشرك بالله والكلام في حق الله ﷺ. ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ١٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الملل والنحل ١/١٨٧، الموسوعة الميسرة ٢/٥٥٩.

يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمٍّ بَلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهَائِدة].

فاقترن اليهود والنصارى في هذه الدعوى، فاتفق الفريقان في هذا القول الذي أكذبه الله.

قال السعدي: «ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلاً منهما ادعى دعوى باطلة، يزكون بها أنفسهم، بأن قال كل منهما: ﴿ عَنْ أَبْنَتُوا اللهِ وَأَحِبَتُوا اللهِ .

والابن في لغتهم هو الحبيب، ولم يريدوا البنوة الحقيقية، فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصاري في المسيح.

قال الله ردّاً عليهم حيث ادعوا بلا برهان: ﴿قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۗ ﴾؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم؛ لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه (١٠).

- وقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

- وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ الْلَهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ

قال ابن كثير: «يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: ﴿ فَنُ أَبْنَوُ اللهِ وَأَحِبَتُو أَنَهُ أَنَهُ اللهِ عنهم بذنوبهم، وَأَحِبَتُو أُنَّ اللهُ الله الله الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة، ثم ينتقلون إلى الجنة، وردَّ عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ١/ ٣٨٤، وينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٧٦.

وقال السعدي: «وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد، إلى أن بعضهم ضلَّلَ بعضاً، وكَفَّر بعضهم بعضاً، كما فعل الأُمِّيُّون من مشركي العرب وغيرهم.

فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين  $(1)^{(1)}$ .

#### واقترن اليهود والنصارى في مواضع التحذير منهم:

حما في قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَدَرَى آوَلِيَآهُ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللهَ لَادَةً].

- وقوله تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَلَّغَ مِلَّتُهُمُّ قُلُ إِنَ هُدَى ٱللّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَهِ اللّهِ مِن ٱللّهِ مِن ٱللّهِ مِن ٱللّهِ مِن وَلَا يَعْدَ اللّهِ مِن ٱللهِ مِن وَلَا نَصِيرٍ ( اللّهُ مَن ٱللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن وَلَا نَصِيرٍ ( الله مَن اللهُ مَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ مَن اللهِ مَن اللهُ

- وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُنَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّكَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّكَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمٌ يُضَاهِفُونَ قَوْلُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن قَبْلُ قَلَاكُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ آلَهُ [التوبة].

في هذه الآية إشارة إلى اشتراكهم في قول الكلام الباطل، والجرأة على الله، فشابهوا الكفار من قبلُ في قولهم الملائكة بنات الله، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم (٢٠).

قال ابن جزي: «﴿ بِأَفَرَهِ هِمْ ﴾ يتضمن معنيين، أحدهما: إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك، والثاني: أنهم لا حجة لهم في ذلك وإنما هو مجرد دعوى »(٣).

قال القرطبي في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ ﴾: «هذا لفظ خرج على العموم، ومعناه الخصوص؛ لأنه ليس كل اليهود قالوا ذلك، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، ولم يقل ذلك كل الناس »(٤).

(١) تفسير السعدي ٦٣.

(٣) التسهيل ١/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير السعدي ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١١٧/٨.

واقترن اليهود والنصارى لبيان الأقرب إلى المسلمين، وإلى ولايتهم ومحبتهم، وأبعدهم من ذلك.

- في قوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَرَكُواً وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواً إِنَّا نَصَدَرَكَا ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيدِيدِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسَتَكَيْرُونَ شَيْ [المائدة].

فاليهود والذين أشركوا هم على الإطلاق أعظم الناس عداوة للإسلام والمسلمين، والنصارى أقرب مودة للمؤمنين؛ للأسباب المذكورة في الآيات، ومنها:

٢ ـ ومنها: ﴿وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكَمْرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا عَتُو عَن الانقياد للحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر(١).

وهؤلاء هم الذين قَبِلُوا رسالة محمد ﷺ، وآمنوا بها.

قال الطبري: "والصواب في ذلك من القول عندي: أنّ الله تعالى وصف صفة قوم قالوا: (إنا نصارى)، أن نبيّ الله على يجدهم أقربَ الناس وداداً لأهل الإيمان بالله ورسوله، ولم يسمّ لنا أسماءهم، وقد يجوز أن يكون أريد بذلك أصحابُ النجاشي، ويجوز أن يكون أريد به قومٌ كانوا على شريعة عيسى، فأدركهم الإسلام فأسلموا لما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق، ولم يستكبروا عنه "(٢).

وقال ابن كثير: «أي: الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم، إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير السعدي ٢٤١.

فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الحديد: ٢٧]»(١).

وفي جميع مواضع اقتران اليهود والنصارى في القرآن تقديم اليهود على النصارى.

وقد ذكر العلماء حِكَماً أقربها: أنهم أسبق زماناً، وأقرب جواراً للمؤمنين.

قال الزركشي: «تقدَّم اليهود؛ لأنهم كانوا أسبق من النصارى، ولأنهم كانوا أقرب إلى المؤمنين بالمجاورة»(٢).

ولا شك أن كثرة اقتران اليهود والنصارى في القرآن؛ لِمَا بينهم من قواسمَ مشتركة، كما أخبر الله تعالى في غير ما آية، ومنها قوله سبحانه: ﴿وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَلكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُهَنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَالبقرة].

وقال تعالى: ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَـَرَىٰ تَهْتَدُواٌ قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبَرَهِـُمَ حَنِيفَاً ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَا الْبَقَرَةِ ].

وقال تعالى: ﴿ اَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمُ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُوٓا إِلّا هُوَ سُبْحَنهُ, ابْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُوٓا إِلّا هُوَ سُبْحَنهُ, عَمَا يُشَرِكُونَ إِلَهُ ۚ [التوبة].

واليهود والنصارى يدَّعون أن أنبياء الله على ملتهم؛ فأكذبهم الله وقال: ﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَيُّ قُلُ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدةً عِندَهُ, مِنَ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ٣/١٦٧.

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ( الله عمران].

فقد تقاربوا في زمانهم، واجتمعوا أيضاً في كثير من صفاتهم، فزمان النصارى بعد اليهود مباشرة وامتداداً لهم، حتى صاروا كالطائفة الواحدة، ولذا أطلق القرآن في بعض المواضع اسماً جامعاً لهم، وهو: الذين أوتوا الكتاب.

كما قال تعالى: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَكِ وَٱلْأَمْتِينَ ءَأَسَّلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسَّلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكَدُواً ۚ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرًا ۖ بِٱلْعِبَادِ (إِنَّيَا﴾ [آل عمران: ٢٠].

قال ابن عطية: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ الذين أُوتوا الكتاب في هذا الموضع: يجمع اليهود والنصارى باتفاق» (١٠).

واجتمعوا في كفرهم بنبوة محمد ﷺ، كما قال تعالى: ﴿وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ وَلَهِنِ ٱللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَا اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهُ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

وأُمِرنا بالدعاء في اليوم مراراً أن يجنبنا الله صراطهم، كما في قوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴿ ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].

قال الزركشي ضمن بيان أن تقديم اليهود على النصارى لسبقهم: «وقد ينضم إليه التحقير كما في قوله: ﴿ عَلْمِ اللَّمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهُ ﴾ (٢٠).

فاليهود والنصاري لم يُهدَوا الصراط المستقيم.

قال ابن تيمية: «واليهود مقصرون عن الحق، والنصارى غالون فيه» (٣). وزاد تشابههم بعد معرفة الحق عند الجميع.

قال ابن عثيمين: «ولقد كان اليهود يوصفون بأنهم مغضوب عليهم؛ لأنهم علموا الحق وخالفوه، وكان النصارى يوصَفُون بأنهم ضالون؛ لأنهم

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ١/٤١٩، وينظر: البحر المحيط ٢/٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٣/ ٢٤٠. (٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٢٦/١.

أرادوا الحق فضلوا عنه، أما الآن فقد علم الجميع الحق وعرفوه، ولكنهم خالفوه؛ وبذلك استحقوا جميعاً أن يكونوا مغضوباً عليهم»(١).

ومع هذا فكثرة تكرار التحذير منهم في القرآن؛ لأن الله قدَّر كوناً بما أخبر به رسوله ﷺ أن من أمة محمد ﷺ من سيتبع اليهود والنصارى ويتشبه بهم.

فعن أبي سعيد الخدري في قال: قال رسول في التبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟»(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۳/ ۲۱.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ۱۲٦/۹ (۷۳۲۰)، كتاب الاعتصام باب قول النبي هي «لتبعن سنن من كان قبلكم»، ومسلم ۲۰۵٤/۱ (۲٦٦٩)، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى.